

# مع المن المعنى المعنى

Conoral Organ

the Alexandria Library (COAL

فيليب مي ، لا. ف.

الهيئة العامة 21- قالأسكندرية مراتب عن 956 ما الناسب المواجعة العامة والمواجعة الأسكندرية المواجعة ال

الناشر من بالقافيزالديث يم 

ENTRANCE TO THE CASTLE OF SHAYZAR

Fiew taken from east of the Castle, showing the remains of the Bridge and the Orontes encircling the Castle on almost three sides. قلعة شيزر كما هي اليوم. آثار الجسر القديم ظاهرة على شاطي. العاصي

# محتويات الكتاب

| صفحة  |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| 1     | لدَّمة المحرَّر                                 |
|       | الباب الاول                                     |
|       | حروب واسفار                                     |
| ١     | ١ _ قَتَالَ الأَفْرُ نَجَ                       |
| ٤     | ٢ ــ أسامة في دمشق ١١٣٨ ــ ١١٤٤ م               |
| ٦     | ٣ ـ أسامة فيّ مصر ١١٤٤ ـ ١١٥٤ م                 |
| 45    | كُ _ زيارة أُسامة الثانية لدمشق ١٥٥٤ أ _ ١١٦٤ م |
| 47    | ٥ ــ معارك مع الأفر نيج ومع المسلمين            |
| 1.4   | ٦ _ مكافحة الاسود وسائر الضواري                 |
| 114   | ۷۰ ـ اختبارات حربيَّة                           |
| 144   | ٨ ــ طبائع الأفر نج واخلاقهم                    |
| 127   | ٩ ــ اختبارات وملاحظات                          |
|       | الباب الثاني                                    |
| **    | نكت ونوادر                                      |
| ١٧٠   | ١ _ أخبار الصالحين                              |
| 1.4.1 | ٢ _ الشفاء بطرق غربية                           |

# الباب الثالث اخبار الصيد

| 197 | ١ ــ الصيد في سورية والبجزيرة ومصر |
|-----|------------------------------------|
| 144 | ٢ _ والد أسامة صبَّاداً            |
| 777 | آخر الكتاب                         |
| 779 | الفهرس                             |

صدر الكتاب ۱۱، بب بين ص١٦٦ و١٦٧ آخر الكتاب

رسم قلعة شيزر محيفتان من المنخطوطة خريطة شيزر و نواحيها خريطة سورية ومصر والعراق

# مقدمة المحرر

في العام الذي تلافيه البابا الوربانوس الثاني في كلارمونت خطابه المحسوب بحق وباعتبار نتائجه الصليبيّة أفعل خطاب في التاريخ، ولد لبني مُنْقذ الأمراء في شيزر على العاصي (وذلك في ٢٧ جمادى الا خرسنه ٤٨٨ المقابل ٤ تموز ١٠٩٥) صبي أطلق عليه والداه اسماً تحلّى به في صدر الاسلام أوّل قائد عربي عُهد اليه أمر فتح الشام (١)، وكان قد ورد في الرئقم الحرميرية السابقة للاسلام (٢) ذاك هو السامة بن مرشد بن علي بن مفلّد ابن نصر بن مُنقذ مؤلف كتابنا هذا وبطل روايته

عاش السامة شهماً فارساً، وزها مجاهداً مقاتلا، ولمع أديباً وشاعرا تلهم صياً دا، وقضى الكثير من سنيه جوّابا نشأ على ضفاف العاصي بجواد حماه، وصرف معظم شبابه في البلاط النيُّوري بدمشق، وفي قصر الخليفة الفاطمي بالقاهرة، وغالب

<sup>(</sup>١) أسامة بن زيد بن حارثة

<sup>(</sup>۲) في متحف اللوفر بپاريز حجر أتى به مس صنعاء الرحَّالة بركها ردت عليه كتا بة بالقلم المسند تضمَّنت اسم «أسامة بن عامر» و راجع ب۲۱ من ۱۹۰۸ (غيسين ۱۹۰۲) ج۱ من ۲۲۱ من ۲۲۱ من ۲۲۲ من ۲۲ من ۲۰ من ۲۲ من ۲۰ م

سني كهولته في الدار الاتابكيَّه بالمُوصل وفي حصن كيفا على دحلة

زاربيت المقدس في فلسطين، وحج "الى الحر مَين، وتنقل بين معظم العواصم الاسلامية من مدنية ودينية عاشر نود الدين، وتصيد مع ذنكي، وصاحب الخليفة الحافظ وخلفه الظافر تعرقف شخصيا ببوهمند وتنكرد وفلك من الافرنج الصليبين وخصة فنيل وفاته بدمشق عن ٩٦ عاماً قمرياً صديقه صلاح الدين الأيوبي بعطفه آخى الافرنج ولا سما الفرسان منهم في الأيوبي بعطفه وقاتلهم في حال الحرب، كما قاتل غيرهم من الاسماعيلية وسائر العرب فضلاً عن الأسد والوحوش وأخيراً في اواخر ايام حياته دون لنا كلما خبره بالذات، وعرفه من مصادره في الأصلية، في مذكرات شائقة رائعة قل نظيرها من حيث الأمانة في النقل، والصدق في الرواية، والدقة في الملاحظة، والنكهة في التعبير في مجمل آداب اللغة العربية

فحياة اسمة اذن تمثل لنا الفروسية الاسلامية العربية على ما الدهرت في ربوع الشام في اواسط القرون الوسطى والتي بلغت حدّها الكامل في صلاح الدين، وسيرته تتضمّن موجز تاريخ البلاد في القرن الثاني عشر \_ قرن التجريدات الصليبيّة الثلاث الأولى،

ومذكراته الموسومة «كتاب الاعتباد» مرآة نتجلتى فيها المدنية الشامية في اجلى مظاهرها - وذلك ليس بحد ذاتها فقط بل بالمعادضة مع المدنية الافرنجية التي قامت الى جانبها

ولو ان ا'سامة عاش اليوم لكان بلاريب عضواً عاملاً في المجمع العلمي العربي ، ولكان بيته «صالوناً» للادب بدمنق، ولراسل «الهلال» و «المقطم» ولأكثر من العيش في الهواء الطليق يدرس طبائع الحيوان ويرقب نمق النبات، ولنالت جياده العربية جوائن السبق في بيروت، ولكان بلاترد د في أنناء الحرب العظمى د كيون فرقة من المتطوعة تولكي قيادتها بنفسه

على بعد خمسة عشر ميلاً الى الشمال من حماه أكمة صخرية منتصبة على ضفّة العاصي الغربيّة يكلّلها حصن لم يزل قائماً لليوم معروفاً باسم «سَيْجَر» تحريف «شَيْز ر» شَيْز ر هو المرسح الذي تمثّلت عليه معظم الحوادث المدوّنة في الكتاب والتي جرت وقائعها في أيام السامة الفتى الهضبة لنتو تها سمّاها مؤلفو العرب «عرف الديك» نهر العاصي يلتف حول الأكمة من جهاتها الثلاث، فهي اذن شبه جزيرة بوضعيّتها الجغرافيّة عيران الانسان الكمل عمل الطبيعة بحفره خندقاً في الصخر الواصل بين شبه الجزيرة والبر ممّا زاد في مناعة الحصن وفي تعذير الوصول اليه الجزيرة والبر ممّا زاد في مناعة الحصن وفي تعذير الوصول اليه

وشيزر اثنان: قسم واقع ضمن القلعة على الرابية وهو «البلد»، وقسم قرب الجسر على العاصي وهو «المدينة» وللقلعة ابواب ثلاثة اهميها يفتح نحو الجسر وعلى الجسر حصن الطلق عليه السم «حصن الجسر»

اذا غزا غاز البلاد السوريَّة من الشمال فامامه طريقان: طريق بحريَّة تمرُّ في اللاذقية فالساحل الفينيقي ّ - وهي الطريق التي اختادها الاسكندر و كثير من الغزاة الاشوريّين، وطريق داخليَّة تماشي العاصي الى حماه فحمص ثم تنعطف غرباً مع وادي النهر الكبير حتى البحر شمالي طرابلس، أو انها تستمر من حمص في سهل البقاع وتتصل اخيراً بالساحل الغربي جنوباً عند أقدام سلسلة لبنان الطريق الثانية هي التي سلكها معظم الفاتحين المصريّين والبابليّين من مثل دعمسيس ونبوخذنصر وهي التي آثرها اكثر الصليبيّين ولا بد لمن طرق هذه الطريق الثانية من الاجتياز بأفامية (قلعة المنضيق) وباختها الجنوبيَّة شيزد المسلطنة على وادي العاصي هذا ما يجعل لموقع شيزر خطورة حربيَّة

لشيزر اسم في رأس قائمة المُدن السوريَّة المتوغّلة في القدم الشير الم في دأس قائمة الأولى بالهير وغليفيَّة نحو سنة ١٠٥٠٠ ق م م في عرض وصف احدى حملاته من مصر، باسم «سرننزار»

#### مقلامة البحرار

أو «سرينزاد» وذكرهابعده خلفه البعيد عمنحوتب الثاني (٣) ووردت بصيغة «زرنزاد» في دقم تمل العمادنه المسمادية وسماها اليونان الاقدمون «سرد زارا» والبيزنطيتون «سرينزر» وفي اواخر القرن الرابع قبل المسيح أسكنها سلوقص الأول مهاجرين من لارسافي تساليا وغير اسمها الى «لارسا» على ان الاسم السامي الاصلي ما لبث أن عاد فتغلب وظهر بالعربية في صيغة «شيزر» وعلى هذه الصورة ورد الاسم في بيت قديم لامرى القيس:

تقطُّع َ أَسْبَابُ اللُّبانة والهَوى عشيَّة رُحْسنا من حَماة وشيزرا

وفي آخر لعبيدالله بن قيس الريقيَّات،

فواحَزَ نَا إِذْ فَارْقُونِمَا وَجُاوِرُوا

سوى قومهم أعلى حماة وشيزرا(٤)

أمَّا مؤرخو الافرنج الصليبيُّون فاطلقوا عليها اسم "Caesarea" \_ قيصرية العاصى للتمييز

فتكح العرب شزر عام ١٧ (٦٣٨) فيما فتحوا من المدن الشامية،

- ۲۲ (۱۹۰۱ فیکاغو J. H. Breasted, Ancient Records of Egypt (۳) نقرة ۸۱ و ۲۱ ۲
  - (٤) ياقوب «معجم البلدان» (لبنزغ ١٨٦٨) ٣٥٣:٣

وذلك عقب الاستيلاء على حمص وحماه بقيادة ابي عبيدة ابن الجر آح، فتلقاه اهل شيزر «يكفرون ومعهم المقلسون، ورضوا بمئل ما رضي به أهل حماة»(٥) انما البلدة لأهبية موقعها الجغرافي، وباعتبار كونها مفتاح سورية الداخلية، بقيت مطمح أبصاد البيز نطيين الذين استخلصوها مراراً من ايدي العرب وخسروها، الى ان اخضعها الامبراطور باسيل الثاني سنة ٩٩٩ وبقيت بيد الروم حتى عام ١٠٨١ وهو العام الذي استرجعها فيه عز الدولة سديد الملك ابو الحسن علي ، جد السامة، من أيدي عز الامبراطور ألكسيس كومنينوس

وكان صالح المر داسي ، صاحب حلب، قد منح الأمراء المنتقذين من بني كرنانة عام ١٠٢٥ ا قطاعاً في جوارشيز و فتمكن المنتقذين من بني كرنانة عام ١٠٢٥ ا قطاعاً في جوارشيز و فتمكن أحده ولا الأ مراء مقلد من الاستيلاء على كفر طاب سنة ١٠٤١ وجاء بعده خلفه أبر المتوج مقلد بن نصر الذي بسط سلطته الى العاصي و بنسى حصن الجسر عند قدمني شيز و ليقطع عنها المدد ولكن البلدة بقيت بيد البيز نطيين الى أيام سديد الملك فسديد الملك اذن هو مؤسس الدولة المنقذية بشيز و ولدن وفاته عام المكلك اذن هو مؤسس الدولة المنقذية بشيز و ولدن وفاته عام

<sup>(</sup>٥) الللاذري «فنوح البلدان» (ليدن ١٨٦٦) ص١٣١

#### مقلامة المحرار

۱۰۸۱ عقبه ابنه عنز الدولة ابو المر هنف نصر (٦)، وهو مع اشتهاره بالورع وحب السلام تولتى الني حين، وفيما سوى شيزد، أفامية و كفرطاب واللاذقية

تُوفي ابو السره ف بلاع قب عام ١٠٩٨، فتحد رت الإمارة من بعده الى أخيه الاصغر مجد الدين أبي سلامة مرشد (١٠٦٨ ـ ١١٣٧) والد مؤلف كتابنا السامة ولكن مجد الدين شخف بالصيد ونسخ القرآن أكثر من السياسة، فتنازل عن السيادة لأخيه الاصغر عز الدين ابي العساكر سلطان مرد دا «والله م لا وليتها ولأخرجن من الدنيا كما دخلتها» (٧)

في أثناء إمارة سلطان، عم "أسامة، كانت شيزد عرضة لغزوات متتابعة من بني كلاب في حلب، ومن الاسماعيلية (الحشّائين)، ومن الروم البيزنطيّين، ومن الافرنج الصليبيّين، دسقها الامبراطور جان كومنينوس عام ١١٣٨ بالمنجنيق عشرة أيام متوالية، وحاول الافرنج تكراداً الاستيلاء عليها، ولكن على غير جدوى، مناعتها الطبيعية، وحصونها المتينة، وزعامتها المنقذية أنقذتها كل مرّة من السقوط

(٦) فصَّل ذلك كله ابن الاثير «كامل التواريخ» في Recuerl des historiens هناه الله ابن الاثير «كامل التواريخ» في ٥٠٤٠١ (١٨٧٧) des croisades historiens orientaux (٧) ابو نيامية «كتاب الرَّوضتَين فيي أحبار الدولتَبَن» (مصر ١١١٠١ - ١١١٠١ - وابن الأثير في المحدد المحدد الدولتَبَن» (مصر ١١١٠١ - ١١٠٠ وابن الأثير في ١٢٠٠ وابن الأثير في ١٢٠٠ وابن الأثير في ١٢٠٠ وابن الأثير في ١١٠٠ وابن الأثير في ١٢٠٠ وابن الأثير في ١١٠٠ وابن الأثير في المرادة وابن الأثير في ١١٠٠ وابن الأثير في ١١٠٠ وابن الأثير في المرادة وابن الأثير في المرادة وابن الأثير في المرادة وابن الأثير في المرادة وابن المرادة وابن الأثير في المرادة وابن المرادة وابن المرادة وابن المرادة وابن المرادة وابن المرادة وابن المرادة وبن المرادة وابن المرادة وبالمرادة وبالمرا

وفسى خلال إمارة سلطان جرت أكثر الحوادث التي دونها اُسامة في مذكَّراته، وهـو شاهد عيان لها، فخلَّد وقائعها وجعلها إرثاً لنا. ومع ان السامة كان احد اخوة اربعة، هـو ثانيهم، فـان عمَّه سلطاناً، الذي لم يكن له أولا ولد ذكر، استخص أُسامة بعطفه ورعايته، ودر به على الفنون الحربيَّة، وكان يمتحن بالسؤال حضور ذهنه في ساعة القتال (ادناه ص١٠٠)٠ وعلى الجملة انشأه تنشئة من يريد أن يجل منه خلفاً له وكثيرة كانت المهمات الشخصيَّة التي عهد سلطان بها لابن أخيه، من مثل رفقة زوجة عمة واولادهامن شيزر في أيام الحر الي مصيات (أدناه ص١٤٨)٠ أما بعمد أن رُزق العم ولمداً يخلفه فوجهة نظره نحو ابسن أخيه تغيّرت، والحسد اخذ يعمل عمله فيه، ممًّا جعل اسامة الشاب يغادر شيزر موقتاً عام ١١٢٩، ونهائيــاً بعد وفاة والده اخي سلطان في٣٠ أيار سنة ١١٣٧ وكانت جدّة السامة (٨) لأبيه قد حذّرته مرّة من عمته، وقد رأت حفيدها داخلاً البلدة مساء وبيده راس أسد ضخم كان قد اصطاده، فأسدته النسم بشان تاثير عمل كهذا في نفس عمّه بفولها «ما يقر بك هـ ذا منه، وانه يزيدك منه بعداً ويزيده' منك وحشة ونفوراً» (ادناه ص١٢٦). وبرغم ذلك فر «كتاب (A) والدة اسامة فسي ابن الاثير «تأريخ الدولة الأتابكيَّة» فسي Recueil (باريز

#### مقل"مة البحر"ر

الاعتبار» (ص٧١) يحفظ لنانكتة تمثّل شهامة سلطان وخلاصتها ان امراة كان قد تزوّجها سلطان وطلَّقها فوقعت اسيرة فسي يد الافرنج، ففك للحال أسرها وسلَّمها لاهلها قائلاً «ما أدع امرأة تزوجتُها وانكشفت على في أسر الافرنج»

تنوفي سلطان حوالى عام ١١٥٤ فخلفه ابنه تاج الدولة ناصر الدين محمد، وهو آخر الأثمراء المنقذين في أينامه تمثلت على مرسح شيزر مأساة مفجعة قضت على بني منقذ باسرهم بمناسبة اختتان ولد لتاج الدولة أولم الوالد وليمة حضرها جميع آله، وفي اثنائها حدت الزلزال الشهير عام ٥٥٧ (١١٥٧) الذي «هلك فيه ما لا ينحصى» والذي خرس «بالسة حماة وشيزر و كفرطاب والمعرة وحمص وحصن الاكراد» (٩) «ولم ينج من بني منقذ أحد» (١٠) سوى زوجة تاج الدولة التي انتشلت من تحت الردم الاان نور الدين، صاحب دمشى، عاد فعمر شيزر

التأثير الاكبر في نفسيَّة أسامة كان لعمّه سلطان، وبعده لوالده صورة الوالد التي أبقاها لنا أسامة في مذكراته تمثّله لنا رجل تقوى وسلام لا تهمُّه شؤون هذا العالم الفاني، يفرغ «زمانه لتلاوة

<sup>(</sup>٩) اس الأثير في Recueil ١٠٠١

<sup>(</sup>۱۰) احاً ۱۰۵۰۰ - ۲۰۵

القرآن والصيام والصيد في نهاره، وفي الليل ينسخ كتاب الله» (ادناه ص١٩٨) وهذا يجب ألا ينفهم منه انه كان متقاعداً جبانا ففي غير مكان يذكر اسامة أن والده لم يكن «له شغل سوى الحرب وجهاد الافرنج ونسخ كتاب الله» (ادناه ص١٩١) ثم يقتبس عنه عبارة قالها لمناً حذره ولده في معركة: «ياولدي في طالعي انني لا ارتاع» (ادناه ص٥٦)

ولنستشهد الآن ببعض الوقائع الدالة على نوع التربية التي نرباها السامة في ظل والده وعمه، وسر هما كلتها متضمن في تصريح السامة «ما رأيت الوالد، رحمه الله، نهاني عن قتال ولا ركوب خطر، مع ما كان يرى في وأرى من الشفاقه واليناده لي» (ادناه ص١٠٣) واسامة، وهو دون العاشرة، يطعن خادمه طعنة نجي قاضية دون ان يستوجب سخط والده (ادناه ص١٤٥) يباشر القتال وهو حدث يافع فيذكر كيف انه في اول قتال حضره حمل على افر نجي طعنه فخرج من السرج لخفة جسمه وقوة الطعنة (ادناه ص١٤) بيرى حية، وهو صبي ، على حائط الدار فيتسلق (ادناه ص١٤) على يده، وابوه يراه ولا ينهاه (ادنياه ص١٠٥) تعود رهائن من افرنج وابوه يراه ولا ينهاه (ادنياه ص١٠٥) تعود رهائن من افرنج وأدمن كانت في شيزر الى بلدها فتقع في أيدي صاحب حمص،

#### مقلامة البحرار

الاحلام آمن بها ووضع فيها كتابا خاصاً (ادناه ص١٨٦) من أمتع فصول الكتاب وأطلاها فصل حلَّل فيه السامـــة الأثر الذيأثَّره في نفسه \_ وهو المسلم المحافظ \_ الافرنج الصليبيُّون • ملاحظات ابن جبير واقوال ابن الاثير لها أهميتها. ولكنها لا توازي اهمية هذا الفصل المبني على اختبارات شخصية عديدة . الافرنج \_ في نظر المؤلف \_ لهم شجاعتهم، ولكنَّهم خالون من «الغيرة» الجنسية (ادناه ص ١٣٥)٠ طبيّهم ساذج جاهل بالمعادضة مع الطب العربي على ما مشَّله ثابت (ادناه ص١٣٢ \_ ١٣٣) وابن بطلان النصرانيَّان (ادناه ١٨٣ \_ ١٨٥). محاكماتهم غبيَّة غريبة (ادناه ص١٣٨ ــ ١٤٠) «مَنهوقريب العهد بالبلاد الافرنجيّة أجفى أخلاقاً من الذين قد تبلُّدوا وعاشروا المسلمين» (ادناه ص ١٣٤)٠ الكاتب لم يضن عليهم بلقب شياطين (ادناه ص١١٨ س ۲۱ وص۱۲۸ س۱۲ و «کافرین» (ص۱۲۸ س۱۶ وص۱۳۰ س ١٤) ولم يتردُّد في استنزال لعنة الله عليهم (ص١٣٩ س١٤ وص ١٤٠ س١) عملاً بسنَّة كتَّاب ذلك اليوم، وفسي الدَّعا، السي الله تعالى كي «يطهتر الدنيا منهم» (ص١٣١ س٥) لذلك يلذ لنا ان نسمع صديقاً افرنجياً يدعو اسامة «ياا خي» (ص١٣٢ س٩) ويرجوهُ ان يسمح لابنه مُرهـَف ان يرافقه الى بلاد الافرنج، وان

نرى السامة يدعو الفرسان الداوية (Templars) «أصدقائسي» (ص ١٣٤ س ٢٠)، ونسرى هؤلاء يتخلون له فسي المسجد الاقصى مكاناً صغيراً يصلى فيه اذا زار بيت المقدس

وفي الكتاب فضلاً عن ذلك اشارات وفيرة تنير لنا أحوال البلاد الشامية لذلك العهد من زراعية واجتماعية، وتعرض أمام بصائرنا الوانا شتى من صور الحياة السورية العربية والقطن كان من غلتة كفرطاب (ص١٥١ س١٦)، غابات شمالي البلاد الكنيفة كانت غنيتة بالأسود والنمور والغزلان وحُمنُسر الوحش (ص١٠٠٠ على ما هو متبع لليوم في لبنان \_ كان عادة مرعيتة في القرن الثاني عشر، استعجاد ند ابات تندب في المآتم (١١٥ س١٢) كان معروفاً يومنذ كما هو معروف اليوم

آخر فصول الكتاب (ص ١٩٠ فما بعد) يتناول مسألة الصيد على ما مارسه أبناء ذلك الزّمان بالباذي والصقر و بمعونة الكلاب، وذلك على شواطى و حجلة والفرات والعاصي والنيل وحتى صيد السمك بالطّر قالعتيقة الساذجة لم يفت السامة فانه وصفها (ادناه ص ٢١٧) كأنتَك ترى العملية بعينيك

مخطوطة «كتاب الاعتبار» همي وحيدة لا أخت لها، علمي ما

#### مقلامة البحرار

نعلم، محفوظة في مكتبة الاسكوريال باسبانيا وهي ٢٧ ورقة، ولكنتها مخرومة الأوّل حيث ضاع منها ٢١ ورقة، فيكون أصلها ٨٨ ورقة المخطوطة مكتوبة بالحبر الاسود بالخط الشامي الذي يرتقي الى القرن الثالث عشر فهي اذن من أقدم المخطوطات العربية التي اتصلت بنا

## في خاتمة المخطوطة ما نصُّه:

وكان في آخر الكتاب ما أوله الى آخره في عدة مجالس على مولاي جدي قرأت مذا الكتاب من أوله الى آخره في عدة مجالس على مولاي جدي الامير الاجل العالم الفافسل العدر الكامل عفد الديس الملوك والسلاطين، حجة العرب خالصة أمير المؤمنين، أدام الله معادت، ومألته ان يجيز نسي روايته عنه فاجا بني الى ذلك، ومطرّخطته الكريم به وذلك في يوم الخميس ثالث عشر صفر منت عشر صفر مستة عشر (٣٩) وستمايسة وحميح ذلك، وكتب محميح ذلك، وكتب عمدة أسامة بن حداداً

التاریخ اعلاه، ۱۳ صفر سنة ۲۱۰ (۶ تموز سنة ۱۲۱۳) هو لیس تاریخ مخطوطتنا هـذه ـ کما وهـم درنبورغ(۴۰) ـ بل تاریخ

> (٣٩) «عسره» في الاصل. قابل ادناه ص٢٢٦ (٤٠) في المقدّمة الافرنسية ص١٠ التي قدَّم بها طبعة «كتاب الاعتبار»

ممد ضع حالة وللراه ما يمد معك السيالم الرفح كشد اور أمريم الراش

Facsimile of Folio 41B of "Kitāb-al-I'tibār" MS in the Escurial محيفة 1 المعقوطة عن مخطوطة «كتاب الاعتبار» المحقوظة فسي مكتبة الاسكوريال باسبانبا

مقلامة البحرار

العظنرما ومرعره وكاعوه ومراليغاعد العظميد ومامكون السعاعد الا عِلَائِي مِعَا على المصاطب واذا الي كانت إلحام مدحد وم معاطي فل ما لله الصرها والمراه مي وآوا الصدار سبال عنها مص والما راه روو ذركه وكلير فينها فالبور الإارتيا وفالر لعذبه المعرباب اموا ومالما ولعسر اداحطيه على عود فلآراه فألباعطوري عدرالاصبع وعلكلواطع قح

Facsimile of Folio 42A of "Kitāb-al-I'tibār" MS in the Escurial صحبفه ٤٢ وجه منعوله عن مخطوطه «كتاب الاعتبار» المحفوظه في مكنبة الاسكوريال باسبانيا

الأُم التي نُسرِخت عنها · نسختنا اذن غير مؤر يَّخة ، ولكنها منقولة عن مخطوط كُتب بعد وفاة المؤلف (اُسامة) بست وعشرين سنة قبرية وعليه اجازة من مرهف ابن السامة المحبوب ممهورة مامضائه

المخطوطة هذه نشرها الاستاذ هارتوغ درنبورغ بالطبع (ليدن ١٨٨٤). وهي التي نحن الآن ننشرها نقلاً عن الصورة الفو تغرافية التي استحصلناها من الاسكوريال بمساعي السفارة الاميركية فسي مدريد

مخطوطتنا هذه حافلة بالاغلاط النحوية الصرفية التي لا يمكن ان يكون مؤلفها واضع كتاب في البديع وصاحب ديوان وقد ادتكبها وهي فضلاً عن ذلك مشبعة بالعبارات العامية (ولاسيما في الجمل المقتبسة والمحكية)، مما يدل على ان المؤلف وهو شيخ ضعيف أملى كتابه شفاها، وان ايدي الناسخ او النستاخ عبئت به واليك امثلة من آثار عدم العناية في النسخ: «دسني » «دسن» «دسن «الرع» مروزا» (ص٧٧ س١٥ - ١٠) - «ما س١٥ الرع» (ص٠١٠ س١٥ الرع» (ص٠١٠ س١٥ الرع» (ص٠١٠ س١٥ الرع» (ص٠١٠ س١٥ الرع» واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة

#### مقلّمة البحرّر

اما استعمال العبارات العامية فهو فضلاً عن دلالته على سلامة ذوق السامة في الانشاء اذان ثمة الكثير من الحقائق البعيدة الغود في طبيعة الانسان واختباره لا يسهل التعبير عنها في الأدب العالي وجلة اصطناعي بل في النسق «الدارج» الأقرب اتصالاً بمصادر الحياة ونواحيها فأمره يهمتنا من وجهة اخرى مقابلة هذه الاصطلاحات مع ما يماثلها في لغتنا العامية اليوم فيه درس هام في تطور اللغة العربية المحكية وهاك امثلة من السامة:

(۱) «أيش [أي شيء] انتم؟» (ص١٧ س٢) - «ما في [الا يقدر] هذا يسرق دغيف خبز» (ص٥٤ س٨ - ٩) - «تبوا [ما ذالوا] يطردونهم» (ص١٥ س٢) - «خفت لا [لئلا] يكون» (ص٤٢ س٧١) - «طلتّع [تطلّع] تحتها» (ص٤٢٢ س٢١) - «حمدت الله سبحانه الذي [اللّي - في العامية] ما ناله ضرر» (ص٣٢ س٧٠)

(ب) استعمال صيغة الجمع العاقبل لرما لا يعقبل: «الكلاب نطعمهم [نطعمها] من عيشنا» (ص١٢ س١٤)

(ج) استعمال المثنتَّى المنصوب في حالة الرفع: «ديواني كل شهر ديناديــن [دينــادان]» (ص٧٥ س١٦) ــ «وفيه خرنقــَــن [خرنقان]» (ص١٩٦ س١٤)

- (د) ارجاع ضمیر الجمع او المفرد الی اسم مثنی: «اطمرهم [اطمرهما]» (ص ۱۹۲ س ۱۶) - «یبست رجلای ودقت [ودقتا]» (ص ۱۷۷ س ۱۱) - «فخرج فارسان ۲۰۰ فصادفوا [فصادفا] رجلاً ۲۰۰ فاخذوه [فاخذاه]» (ص ۲۳ س ۱۲)
- (ه) لغة اكلوني البراغيث: «فاقتطعوهم [فاقتطعهم] الروم» (ص٩٢ س١٨)
- (و) الميل لاهمال الهمزة او لتحويلها ياء ": «الحيط [الحائط]» (ص ٧٤ س ١٠) - «خبيّته [خبيّاته]» (ص ٤٦ س٣) - «غاروا [أغاروا]» (ص ٥٨ س ١٥) - «إسل [إسأل]» (ص ٨٧ س ٩)
- (ذ) ادغام الحرفين المتجانسين واقحام يا، بعدهما: «دليّت دلّت] الحرامية» (ص ١٣٨ س١٧) ـ «شقيّته [شققته]» (ص ١٤٧ س١٤)
  - (ح) الاشباع: «روح [درح ]» (ص ١٧٤ س٢)

وفي نسق الكاتب ظاهرة غريبة، ميله لاستعمال صيغة المؤنث:
«مغاد معلَّقة» (ص ۷۰ س ۱۹) - «عقرب صغيرة» (ص ۱۰۹ س
۸) - «حجر ثانية» (ص ۱۱٤ س ۱۱) - «الأدنب دخلت» (ص
۱۹۲ س ۱۹ س ۱۹) - «سكيناً صغيرة» (ص ۱۰۳ س ۱۷) - «طادت
الحجل» (ص ۲۰۰ س ۱۲)

#### مقلامة البحرار

وللمخطوطة من حيث الخط" ميزات منها أنها انتهت النا خلواً من حركات الاعراب، ومن علامات الوقف، ومن اكثر نقط الحروف بحيث يصعب احياناً التمييز بين الفاعل والمفعول، وبين المعلوم والمجهول، وبين نهاية الجملة الواحدة وبداية الأخرى٠ خُنْدُ مثالاً على ذلك لفظة «عدل» التي وردت فــي قصَّة نمر جاء به أحد الحلبيين الى صاحب القدموس فان درنبورغ، على ما يظهر، قرأها «عدل» (طبعة درنبورغ ص٨٣) وترجمها (٤١) "la séance" ،وهي في الحقيقة «عردال» (ادناه ص١١١ س٤١) بمعنى كيس. ولقد ورد فسي قصَّة بعض قطَّاعسي الطرق كلمة «سمهم» فقرأها درنبورغ «تسقهم» (ص٤٥)، وقرأها لاندبرغ (٤٢) «تستبقرهم»، وفرأها كاتبهذه الأسطر «يشنقهم» (ادناه ص٧٧ س٧٠). بين «السق» و «الشنق» بالتهجئة فرق متضمن في بعض نقط، ولكنه بالفعل فرق عظيم. في المخطوطة اسم علم ورد على هذه الصورة «حرار» (ادناه ص ١٧٤ س١) فهو: حراً اد، حزاً اد، حزاً اذ، حراً اد، حراً اذ، حُراذ، خُراذ، خراً اذ، خزاً اد، خزاز \_ عشر قراءات فقط لا غير و كلها واردة اسماء اعلام في

ا العند ه ۱۱۰ مس۱۱۰ Autobiographie d'Ousāma (۱۱۱) ص

۲۲ می ۲۰ بز۲۰ می C. de Landberg, Critica Arabica (۱۲)

الذهبي(٤٣) فاختر لك منها ما يحلو

عدم وجود احرف هجاء كبيرة لتمييز العلم عن النكرة، كما هي الحال في اللغات الاوربية، يؤدي أحيانا للاشتباه في اللغة العربية وففي صفحة ٥٠٠ سطر ١٦ (ادناه) وصفحة ٢٠٠ سطر ١٩ وردت «العلاة» وهي اسم بلدة في سورية الشمالية فحسبها درنبورغ (ص ٧٧ و١٥٠) نكرة وترجمها "a ville haute" (٤٤) أما «قرية خربة» (ادناه ص ٨١ س٧) فحسبها علماً (٤٥)

ادجاع الضير من معضلات العربية والاشكال فيه جعل درنبوغ مر قيحسب ان المطعون طار من السرج الى دقبة الحصان (٤٦)، والحال انه الطاعن (ادناه ص٣٣ سه)، وأخرى ان الجرائحي نشر ساق المريض (٤٧)، والظاهر ان المريض هو الذي نشر ساق نفسه (ادناه ص١٤٦ س٧)، وثالثة ان الجريح أغشي عليه (٤٨) والحال ان الغلام الشاهد هو الذي أنغشي عليه (ادناه ص١٤٥ س١٨)

- (۱۲) «المشتبه» (ليدن ۱۸٦٣) ۱۰۰ ۱۰۰
  - Autobiographie (11) من ٠٥
    - (٤٥) أيضاً ص ٨٦
    - (٤٦) ابضاً ص ٦٣
    - (٤٧) أبضاً ص ١٤٧
    - (٤٨) ابضاً ص ١٤٢

## مقدامة البحرار

ليس في مصطلحات العربية علامات للاقتباس تضمن الجمل المحكية وهذا ما جعل درنبورغ (٤٩) يعتبر الجملة الاخيرة من خطاب أنسامة لرجّالة عسقلان داخلة في ذلك الخطاب، مع انها ليست جزءا منه (ادناه ص١٦ س٧) لما مثل انسامة بين يدي الملك الافرنجي فأعرب له هذا عن فرحه به لأنه فارس عظيم أجاب السامة (ادناه ص٥٦ س١٤ – ٥١) «انا فارس من جنسي وقومي» وورد على اثر ذلك في الاصل «واذا كان الفارس دقيقاً طويلاً كان اعجب لهم» فدرنبورغ (٥٠) ضمّن هذه العبارة الثانية في الاقتباس وجعل انسامة بالاستنتاج دقيقاً طويلاء والذي يلوح لي ان العبارة الثانية غيرداخلة في الاقتباس والضمير فيها يعود للافرنج، فيكون انسامة سميناً قصرا

لم يكن ا'سامة يحسن غير اللغة العربيَّة • فهو يقول عن الافرنج «انهم لا يتكلمون الا بالافرنجي ما ندري ما يقولون» (ادناه ص ٢٦ س ٨) • وفي مكان آخر (ادناه ص ١٤٠ س ٢١ س ٢٠) يشير الى امرأة افرنجية «تبربر بلسانهم وما ندري ما تقول» • ثميذ كران رفيقه الغرسياني «التفت الى غلام له كلَّمه بالتركي ولا ادري ما يقول» (أدناه ص ١٠٠ س ٩ ـ ١٠)، وفي غير موضع يقول «وهم يقول» (أدناه ص ١٠٠ س ٩ ـ ١٠)، وفي غير موضع يقول «وهم

Autobiographie (14) صيا١ س٣٨

<sup>(</sup>٥٠) ايضاً صي٦٦

والذي يهمنا اكثر من ذلك استعماله طائفة من الكلمات الفارسية والتركية واليونانية التي كانت صقلتها ألسن متكلمي العربية وألفتها آذانهم ومسًا يجب ملاحظته ان غالب أسماء آلات الحرب انما هي فارسية، وذلك لان العرب نقلوا الاساليب الحربية عن جيرانهم الفرس واليك بعض الامئلة من الالفاظ الفارسية المعربية :

«سرند روس» (ص۱۷ س۲) (تعسریب سنندروس، معدن)

د «سرنف روس» (ص۱۷ س۱۷) (سرنف سند راس العنان) ...

«کزاغند، (ص۶۶ س۱۶) (کژاگند، کژاغند، سترة تقوم مقام
الدرع) ... «درکاه» (ص۹۶ س۱۷) (درگاه، بلاط الملك) ...

«دشني» (ص۲۰ س۱) (دشنه، خنجر) ... «خرشت» (ص۲۰ س

۲) (خرشت، حربة) - «موزا» (ص۷۲ س۱۱) (منوزه، خرف) - «اوزبه» (ص۳۷ س۲) (اوزبك، امیر الجیس) - «بنشت» (ص۳۱۷ س۲۱۷ س۱۱۷) (پشت، عباءة) - «تر کش» (ص۳۱۷ س۱۷) (تر کش، جعبة) - «دیدب» (ص۱۲۷ س۱۷) (دیدبان، داقب) وهنالك لفظتان فارسیتان اشبه امرهما علی در نبورغ فحسبهما عربیتین: «برجم» (ص۱۵۹ س۷) وهمی پرجم، شعر ذنب عجل عربیتین: «برجم» (ص۱۵۹ س۷) وهمی پرجم، شعر ذنب عجل البحر، فظنسها در نبورغ «براجم» العربیة و ترجمها وهمی فی الراجح «نراجم» الفارسیة بمعنمی بله، ولقد ترجمها در نبورغ «نراورغ «نراجم» الفارسیة بمعنمی بله، ولقد ترجمها در نبورغ «نرورغ» (ص۲۲ س۳) وهمی فی الراجح «نرشاف» الفارسیة بمعنمی بله، ولقد ترجمها در نبورغ «نرورغ» (ص۳۲ س۳) و «نشاف» (ص۳۲ س۳) و «نشاف» الفارسیة بمعنمی بله، ولقد ترجمها در نبورغ

واليك انموذج من الالفاظ التركية الواردة في الكتاب: «يرك» (ص١٠٦ س٣) (ص١٠٦ س٣) وهي يراق، سلاح \_ «جوبان» (ص١٠٦ س٣) وهي حوبان، راع (٥٣)

ومن الالفاظ اليو نانية: «سقلاطون» (ص١١ س١) ثياب موشية \_ «قنطارية» (ص٧٥ س٧) الرمح \_ «زربول» (ص١٠٩ س٣) حذاء

<sup>107</sup> autobiographie (01)

<sup>(</sup>٥٢) أيضاً ص ١٢٩

<sup>&</sup>quot;Djaubān al-Khail" أما در نبورڠ فحسبها علماً "Autobiographie" في Autobiographie ص

ولا بدلي هنا من الاعتراف أن الاستاذ در نبورغ جاهد قبلي جهاد العلماء الابطال في حلّ ألغاز المخطوطة العربية وكشفّ معمياتها، وانيمدين له بالشيء الكثير من حيث قراءة الاصل وفهم الم اد

على اثر ظهود ترجمة درنبورغ الافرنسية لـ «كتاب الاعتباد» ظهرت ترجمة المانية بقلم شومان(٥٤) اعتمد فيها الكاتب على الترجمة الافرنسية برغم تصريحه في مقدمة الكتاب انه ترجمه عن الاصل العربي. وهذه بعض الشواهد على ذلك: درنبورغ اغفل سهواً في نرجمته (٥٥) اسم خطيب ارسعرد الاول وهمو «سراج الدين» مع انه مثبت في طبعته العربية (ص١٢٥ س٥٠ قابل ادناه ص۱۷۰ س۲) و كذلك فعل شومان (ص۲۲۹). أقحم درنبورغ في مكانين من ترجمته (ص٢٦ س١٤ و٣٧) كلمة «نصر» بعد «ناصر الدين» وهمي غير واردة فمي طبعته (ص٢٠ س٢ و١٠٠ قابل ادناه ص ۲۶ س ۱۵ وص ۲۷ س۲) وشومان (ص ۵۰ و ۵۱) اتبع اثره في موضع آخر اشتبهت كلمة «ثمان» (ادناه ص١٠٥٠ س٤) على درنبورغ (ص٧٧ س١٩) فحسبها «ثمن» وجعل غلة (اينز بروك Georg Schumann, Usāma Ibn Munkidh Memorien (ه ينز بروك

<sup>(</sup>۵۰) Autobiographie من۱۹۰

#### مقلامة المحرار

الطاحون مائمة ديناد "cent dinārs" (ص ١٠٤ س ١٩ و ٢٨) بدلا من ثمان مائة ديناد، وشومان اقتفى اثره و ترجم "hundert Denaren" (ص ١٥٤ س ١٥ - ١٦ و ٢٤)

ولقد نشر كاتب هذه السطور في العام الفائت عن المخطوطة المودوعة بالاسكوريال «كتاب الاعتبار» هذا مترجماً للانكليزية بعنوان An Arab-Syrian Gentleman and Warrior in the Period بعنوان of the Crusades طبع نيويرك وهي المخطوطة التي نشلها الآن للنشر وفي العام نفسه ظهر في لندن طبعة اخرى انكليزية (٥٦) لا قيمة علمية لها ولا جديد فيها لانها مبنيه على الترجمة الافرنسة السابقة

ولا بد في الختام من التنبيه الى انني كنت ادغب جد الرغبة ان ابقي الاصل المخطوط على ما هو تماماً دون احداث اي تغيير او ابدال، لولا ان ذلك الاصل على ما انتهى الينا سقيم خال من النقط والحركات وعلامات الوقف والعناويس، كما يتضح من نماذج الصود الفو تغرافية المنشورة في هذا الكتاب، فنشر معلى اصله لا يفهمه قادى الذلك دأيت ان ابوب الكتاب، واقسمه فقرات، واجعل للابواب والفقرات عناوين كلها من قلم التجرير

G. R. Potter, Autobiography of Ousama ibn-Mounkidh (07)

سوى كلمة «فصل» في راس الباب الثاني ص ١٦٩ و «قصد الفرنج دمشق» عنوان قطعة ص ١٦٩ وعلى كل فاني لم احدث تغييراً ما الا إشرت اليه في الحاشية مع اثبات الاصل كل ذلك تقيدًا بالسنن العلمية العديثة المرعية في نشر المخطوطات، وعملاً بواجب الامانة التاريخية وكلما كان ضمن قوسين مربعين [] في المتن هو ايضاً من قلم المحر د والاعداد ضمن القوسين تشير الى عدد الصفحات في المخطوطة الاصلية، وهي مرفوقة بالحرف و وجه أوق \_ قفا

في مساء الاتنين الواقع في ٢٣ رمضان من سنة ٨٤٥ (١٥ تشرين الثاني سنة ١١٨٨)، وهي السنة التالية للسنة التي استرجع فيها صلاح الدين بيت القدس من يد الافرنج، تنوفي اسامة في دمشق عن ٩٨ مسنة قمرية (٩٣ شمسية)، ودفن ثاني يوم وفاته في سفح جبل قاسيون الجبل الذي نعته ياقوت (٩٧) بانه «معظم مقدس» ولقد درس قبره مع ما درس من الاثار في ذلك الجانب من الجبل وقامت على انفاقها الدور العديثة (٨٥) ولكن المترجم

<sup>(</sup>۵۷) «معجم البلدان» ۱۳:٤

 <sup>(</sup>٥٨) هذه خلاصة تقربر تكر"م به الاستاذ المغربي احد اعصاء المجمع العلمع العربي
 بدمشق وكنت كليَّفته أمر التنقيب عن قبر أسامه

#### مقل"مة البحر"ر

وهو مسلم، فتصدر اوامر والدا أسامة له في هذه الصيغة «اتبعلهم بمن معك، وارموا انفسكم عليهم، واستخلصوا رهائنكم» (ادناه ص١٠٣) والكلمات الاخيرة «ارموا انفسكم» تقع من نفس أسامة موقعاً شديداً

وللدلالة على الرَّابط البنوي الذي كان يربط الابن بابيه يكفي الاستشهاد بعبارة اوردها اُسامة بعد أن أطنب بحسن خط والده: «وما يقتضي الكتاب ذكر هذا، وانما ذكرته لاستدعي له [للوالد] الرَّحمة ممَّن وقف عليه» (ادناه ص٣٥)

أما والدة السمة فلنا الن نتحقق المعدن التي جبلت منه من مراجعة حادثة أوردها السامة ومفادها الالاساعيلية مرة هاجمت شيزر والرجال متخلفون فوز عت الم السمة السلاح وألبست ابنتها الخف والازار واجلستها على روشن مشرف على الوادي حتى اذا ما انتهى الأعداء النها تدفعها وترميها الى الوادي فتراها ميتة ولا اسيرة في أيدي «الفلاحين والحلاجين» (ادناه ص ١٢٥) حقاً أن والدته كجد ته كانت من «المهات الرجال» (ادناه ص

تلك هي البيئة التي نشأ فيها اُسامة وترعرع · فتصلّب عوده وهومر ِن، وألف اقتحام المخاطروالمغامرات، وتربّع على مبادى •

الفروسية والشهامة وذلك في عصر تلاحقت فيه الحروب، وتتابعت الغزوات من الافرنج والعرب من مسيحيين ومسلمين، وفي بلاد توفّرت فيها الوحوش الضادية والحيوانات المفترسة حتى ان السامة ما كان يخرج للصيد في جواد شيزد الا وهو مسلّح مستعد للعدة المفاجى (ادناه ص ٢٠٠) ولم يشهد السامة القتال في شيزد وحماه من مدن سودية الشمالية فقط، بل في عسقلان وبيت جربريل من أعمال فلسطين، وفي شبه جزيرة سيناء ومصر، وفي دياد بكر والموصل فلاغرو ان اصبح اسمه في التواديخ الاسلامية مرادفاً للبطولة

الذهبي (١١) سمّاه «احد ابطال الاسلام» ابن الاثير (١٢) وصفه بانه «كان من الشجاعة في الغاية التي لا مزيد عليها» وانسامة نفسه أجمل اختباراته الحربية بقوله في آخر أيامه «فكم لقيت من الاهوال، وتقحّمت المخاوف والأخطار، ولاقيت الفرسان، وقتلت الأسود، وضربت بالسيوف، وطنعنت بالرماح، وجررحت بالسهام والجروخ» (ادناه ص١٦٣) حساف ليس المقصود منه التأثير الخطابي فحسب، بل تبيان الحقائق

ومن خلال كل هــذه الاختبارات تتبيَّن لنا شخصيَّة اُسامة فاذا

<sup>(</sup>١١) «دول الاسلام» (حيدر آباد ١٣٣٧) ٢١:٢

<sup>(</sup>۱۲) «الدولة الأتابكية» في Recucil جزه م مرد مرد من

# مقدامة البحرار

بها شخصية مستسلمة تستقبل الافراح كما تود ع الاحزان، تواجه الظفر كما تجابه الفشل، بروح الصبر والتسليم النصر باعتباد اسامة من الله (ادناه ص ١٤٧ س ١٩)، و كذلك الهزيمة الموت لا «يقد مه ركوب الخطر، ولا يؤخره شد ة الحذر» (ادناه ص ١٦٣) «الله مقد ر الأقدار، وموقت الا جال والأعمار» (ادناه ص ص ١٦٧) في العبارة الاخيرة متضمن فلسفة الحياة باسرها كما فهمها اسامة

وفي مجمل معاملاته مع أصدقائه وأخصامه يدهشنا هذا الرجل بميله للنصفة والعدالة ما كه مع رفيق في مكان مشرف على ثمانية فرسان من الافرنج الرقيق يشير باخذهم على حين غرة، ثمانية فرسان من الافرنج الرقيق يشير باخذهم على حين غرة، ولكن جواب اسامة: «ما هذا انصاف بل نحمل عليهمانا وانت» (ادناه ص٥٠) والمبهج انه لا يلبث ان يتم سرد هذه الحادثة، التي هزم فيها مع رفيقه ثمانية، حتى يشرع بسرد غيرها يهزمهما فيها «رويجل» (ادناه ص٥٥) بروي قصة ممتعة تظهر الطب فيها «رويجل» (ادناه ص١٣٠ ـ المغربي الدناه ص١٣٢ ـ وهي من أبدع قصص الكتاب ـ ثم لا يلبث ان يردفها بأخرى تظهر الوجهة الفضلي من طب المغرب (ادناه ص١٣٢ ـ بأخرى تظهر الوجهة الفضلي من طب المغرب (ادناه ص١٣٣ ـ ١٣٤) وطنب بوالده صياداً، ولكن سلامة ذوقه توحي اليه على

الأثر «ما ادري كنت اراه بعين المحبة كما قال القائل: ﴿ وَكُلَّ مَا يَفْعُلُ السَّمِوبِ مُحْبُوبٍ مُمَا أُدري أَكَانَ نظري فيه على التحقيق • وأنا ذا كن شيئاً من ذلك ليحكم فيه من يقف عليه » (ادناه ص

قضى السامة سنيناً غيرقليلة في البلاط الفاطمي بمصر (سنة ١١٤٤ مراتيم المكاثد والمفاسد كما في تلك الدار: يد الوالد على الولد، والمفاسد كما في تلك الدار: يد الوالد على الولد، والولد على الوالد، ويد الخليفة على الجميع، ابن الاثير (١٣) يد عي ان السامة هو الذي أشار على عبّاس بن أبي الفتوح بقتل العادل وزير الظافر (ادناه ص١٨)، ولكن مذكرات السامة لا تدل على انّه لوث يدكيه في حال من الأحوال، صلاح الدين الغرسياني، ذلك الجلف التركي، يوسط من يشا، من رجاله يأمر بقطعهم شطرين من الوسط - لسب أو لغير سب، والسامة لا يترد د في التوسلط بامرهم (ادناه ص١٥١)، عم اسامة لا يجلوه عن مسقط رأسه، ثم يودي الزلزال بحياة ابن عمه وسائر آله يجلوه عن مسقط رأسه، ثم يودي الزلزال بحياة ابن عمه وسائر آله في شيزر، فيرثيهم السامة الشاعر بقصيدة كلها شعور طيب:

لم يترك الدُّهر ُ لي مين بعدفقدهيم قلبساً أجشمه صبراً وسلوانها

(۱۳) «كامل التواريخ» (أپسالا ۱۸۵۱) ۱۲۱:۱۱

مقل"مة المحر"ر فلو رأو ني لقسالوا مسات أمعد نسا وعساش للهسم" والاحسزان أثقانسا لم يترك الموت منهم من يخبرني عنهسم فينوضيح ما قالسوه تبيانسا بادوا جميعاً وما تادوا فواعجبا للخطب أهلك عمساراً وعمرانسا همذي قصورهم أمست قبسورهم

الى ان يقول:

بنو أبسي وبنو عسّـي دمـي دمهـم و إن أرّونــي مناواة ً وثنا ّنا(١٤)

إحترام السامة لجنس النساء أمر يسترعي انتباهنا فانا نراه يضع تأليفاً موسوماً «أخبار النساء» ويكر س في «كتاب الاعتبار» (ادناه ص١١٨ ــ ١٣١) حقولا طويلة للاشادة باعمال البطولة التي قام بها البعض منهن ، وبينهن والدته وفي قصته مع خادمته العجوز التي أفرد لها بيتاً في داره وكان يناديها «يااً مي» (ادناه ص١٨٨) نافذة نبص منها الشيء اللطيف ضمن أعماق قلبه وما ألطف ملاحظته بعد ان افتدى اسيرة مسلمة مع غيرها من يد الافرنج فهربوا قبل ان يدفع الثمن فالزمه الافرنجي القيمة كلها: «وهان ذلك علي لمسر تي بخلاص اولئك المساكين» (ادناه ص١٨٨)

حين لم يكن السامة مهموكاً بقتال الأعداء من بني البشر كان يشتغل بقتال الحيوانات المفترسة التيكانت سورية الشمالية يومئذر تعج بها، أو يصطاد الغزلان والطيور والأرانب وحُمْر الوحش الباذي وبالباشق فيشيزد ودمشق وفي الموصل والقاهرة وترى زبدة اختباراته مضمَّنه في فصل في الصيد ختم به كتابه، فصل ربما لم يكن في اللغة العربية أنفس منه في موضوعه السامة يقول عن نفسه انمه شهد الصيد «سبعين سنة» (ادناه ص ٢٢٥)، وانمه حضر قتال الأسد في مواقف لا تُحصى وقَتل عدّة منها لم يشاركه في قتلها احد (ادناه ص١٠٩ و١٤٤)، وانالخليفة الحافظ عناه في سؤاله الانكاري «واي شي شغل هذا الا القتال والصيد؟» (ادناه ص ١٩٤)· لذَّت في درس العيموان جعلته يكشتف ان «الأُسد كالناس فيها الشجاع وفيها الجبان» (ادناه ص١٠٦) ويحسب «ان الأسد اذا خرج من موضع لابد له من الرجوع اليه» (١٥) (ادناه ص١٠٦ و ١٠٩)، ويلاحظ «أن الأكد مثل سواه من البهائم يخاف ابن آدم ويهرب منه وفيه غفلة وبلكه، ما لم ينجرح فاذا جُررح فحيننذ عسو الاسد» (ادناه ص٠٩٠١)، ويقول أن النمر «دون سائر الحيوان يقفز الى فوق أربعين ذراعاً» (ادناه ص١١٠) على ان

(١٥) لم أجد في الكتب العلميَّة ما يثبت صحة حذه النظرية

#### مقدامة البحرار

صاحبنا شارك جيله في بعض خرافاتهم: «ومن خواص النّسر انه اذا جرح الانسان وبالت عليه فأرة مات، ولا ترتد الفأرة عن جريح النمر» (ادناه ص ١١١)، ولمّا عرض افرنجي في حيفا فهداً للبيع أدرك السامة لأول نظرة من طول الوجه وذرقة العينين ان الحيوان نمر لا فهد وبالتالي لا يصلح للشراء (ادناه ص ١١١)، ومن دقيق ملاحظاته ان الحبّاري اذا اقترب منها الصقر «استقبلته بذنبها، فاذا دنا منها سلحت عليه بلّت ديشه وملأت عينيه وطارت» (١٦) (ادناه ص ٢١٦)

نظر السامة للصيد كسبب للهو ظاهر من البيت الذي استهل به فصل الصيد:

ولله منسي جـانب ٌ لا أُضِّيعـه ُ

وللهو منتي والبطالة ِ جانبُ (ادناه ص ١٩٠)

ونزعته الاستقراطيَّة تلوح من عدم تلبيته طلب نور الدين عندما سأله هذا ان يصلح الباز فرفض وأجاب لميًّا اظهر نور الدين عجبه كيف ان السامة يقضي عمره بالصيد ولا يحسن اصلاح البازد «يامولاي، ما كنيًّا نصلحها نحن كان لنا بازياريَّة وغلمان يصلحونها» (ادناه ص١٩٧)

(۱۶) قابل مراجعة كتاب C. H. Stockley, Shikar في الماني سنة ۱۹۲۸ عدد ۱ تشرين الثاني سنة ۱۹۲۸ شد ۱ تشرين الثاني سنة ۱۹۲۸ شد ۱ شرين الثاني سنة ۱۹۲۸ شد ۱

تهذيب انسامة المدرسي تناول دراسة النحو عشر سنين عند قدم أبي عبدالله الطلكيطلي «سيبويه زمانه» الذي كان قد تولس دار العلم بطرابلس (ادناه ص٢٠٧) ولا شك أن ساق دروسه تناول فضلاً عن النجو الخط والشعر والقرآن وهي فروع التهذيب في ذلك العصر فتهذب انسامة بموجب النظام الذي كان يتثقف به أشراف العرب في زمانه ونشأ داوية كانبا، وأد ما شاعراً

بهذه الصفة الاخيرة \_ صفة الشاعرية \_ عرفه معظم الذين ترجموا له والذّهبي (١٧) يذكر عن لسان اسامة انه قال انه كان يحفظ اكثر من عشرين الف بيت من الشعر الجاهلي \_ والراجح انه لم يتصل بجيل السامة هذا المقدار من الابيات و ماد الدين الكاتب الاصفهاني الذي اجتمع بالسامة في دمشق يقول في «خريدة القصر وجريدة العصر» (١٨) «السامة كاسمه ، في قوّة نثره ونظمه و معلو المجالسة ، حالي المساجلة ، ندي الندى بماء الفكاهة ، عالي النجم في سماء النباهة » ابن عساكر ، تلميذ السامة ، ذكر في «التاريخ الكبير» (١٩) بان لاسامة «يداً بيضاء في الأدب والكتابة «التاريخ الكبير» (١٩) بان لاسامة «يداً بيضاء في الأدب والكتابة

<sup>(</sup>۱۷) ملحق بے Derenbourg, Vie d'Ousāma (پاریز ۱۸۸۰) ص

<sup>(</sup>۱۸) (پاریز ۱۸۸۷) ص۱۲۲

<sup>(</sup>۱۹) (دمشق ۱۳۳۰) ۲:۰۰۱ ـ (۱۹)

والشعر» واقتبس عن لسان احدهم قول ان اسامة «شاعر اهل الدهر، مالك عنان النظم والنشر» وان مقطعاته «أحلى من الشهد والذ من النبوم بعد طول السهر» ياقوت في «معجم البلدان» (٢٠) اقتبس من اشعار اسامة وأبو شامة (٢١) يفيد ان صلاح الدين الايوبي كان «عنده ديوان الامير مؤيد الدولة اسامة وهو به مشغوف، وخاطره على تأميله موقوف، والى استحسانه مصروف» وصالح بن يحيى (٢٢) يفاخر باقتنائه ديوان شعر «عز الدين» (كذا) اسامة بن منقذ بخطئه

وهاك أبيات تدل على قوة الاربداع في ا'سامة الشاعر قالها في ضرس له قلعه:

وصاحب لا أمسَلُ الدُّهـر صُحته ،

يشقى لنفعي ويسعى معني مُجتهد لَم أَلقه مُذ تصاحبنا فَحين بدا لناظرى افترقنا فرقة الأبد (٢٣)

وغيرها كتبها على حائط مسجد في حلب وكان قد زار المسجد قبلاً في طريقه الى الحج":

£1V:Y (Y.)

Y ( Y ) ( Y )

(۲۲) «تأریخ بیروت» (بیروت ۱۹۰۲) ۳۸ ــ ۳۳

(۲۳) الذمبي ملحق Vie d'Ousama ص ٥٩٦٠ قابل ابن عساكر ٢٠٢٠، الذمبي ملحق ١٠٢٠٢ عماد الدين الكاتب١٣٣

لك الحمد عامولاي كم لك منَّة "

علسي وفضل " لا يحيط " بهما شكري

نزلت بهذا المسجد العام قاف الأ

مَن الغزو موفور ً النَّصيب من الأجر

ومنه رحلت العيس فسي عامني الذي

مضى نحو بيّت الله والركن والحجر فأد ًبت مفروضاً وأمقطت مقل ما

تحمَّلت من وزر المسيئة عن ظهري (٢٤)

وا ُخرى تُعرب عن حنينه لوطنه الشامي وعن توق نفسه للرُّجوع الى أهله وقد كتبها على حائط دار سكنها بالموصل:

دار" سکنت' بھا کرھا وما سکنت

روحي السي شجن فيهما ولا سكن

والقبر' أُسَرُ لي منها وأجملُ بني أَ إن صدَّني الدهرُ عن عُودي الى وطني(٢٥)

واليك ما كتب في مطلع كتاب الى بعض أهله:

شكا ألم الفراق ِ النَّاسُ قبلسي

ور وع بالنسوى حي " وميت وأما مشل ما ضمت ضلوعسي

فا ني ما شعت وما رأيت (٢٦)

شغف اُسامة بالكُتُب يتَّضَح من ملاحظة أبداها عند ما عادت

ا'سرته من مصر فوقعت في أيدي الافرنج وخسر الكثير من المال،

(٢٤) ابن الاثير «الدولة الاتابكيَّة» في Recueil ج٢ جز٢٠ ص٢٠٨

(۲۵) ابن عساكر ۲۰۱:۲

(۲٦) ابن خلتکان ۱۱۱:۱

#### مقل"مة البحر"ر

فلم يأسف عليه أسفه على ما فقده من الكتب وعددها أدبعة آلاف مجلّد من الكتب الفاخرة «فأن ذهابها [على ما قال] حزازة في قلبي ما عشت» (ادناه ص٣٥)

أتقن أسامة الفن القصصي وأبدع في إيراد نكته كل الإبداع وفلو انه عاش اليوم لتأهل لمركز استاذ في احدى مدادس الصحافة التي تلقن طلبتها دروساً في كيفية معالجة الماجريات وسرد العوادت خذ مثالا الكيفية التي دوى فيهاقصة الطبيب الافرنجي بإزاء الطبيب العربي (ادنياه ص١٣٧ – ١٣٣٣)، او قصة جنزاء الامانة (ادناه ص١٧٨ – ١٨٠)، فان الفن العديث يكاد يعجز عن التحسين غليها

لأسامة المؤلف لا أقل من ثلاثة عشر كتاباً اتصلت بنا اسماؤها وضع معظمها في أخريات حياته وهو مبعد في حصن كيفا حيث انفسح له المجال للدرسوالتأليف ولقد ذكر بعضها حاجي خلفه في «كشف الظنون» ١٠ - «كتاب البديع في البديع» ٢٠ - «تاريخ القلاع والحصون» ٣٠ - «أزها دالانهاد» ٤٠ - «التاديخ البلدي» ٥٠ - «نصيحة الرغماة» ٢٠ - «التجائر المربحة البلدي» ٥٠ - «نصيحة الرغماة» ٢٠ - «التجائر المربحة

والمساعي المنجحة » (۲۷) • ٧ - «كتاب العصا» (۲۸) • ٨ - «أخبار النساء» • ٩ - «ديوان السامة» • ١٠ - «كتباب النوم والاحلام» (ادنياه ص ١٨٦) • ١١ - «كتاب المناذل والاديبار» (۲۹) • ١٢ - «كتاب البياب الاتداب» (۳۰) • ١٢ - «كتاب الاتبار» وهو الذي نحن الاتن بصدده

بعد ان تجاوز ا'سامة التسعين استدعاه صلاح الدين الايوبي من حصن كيفاوأكنه داراً بدمشق وذلك بمساعي ابن السامة المحبوب مر هكف الذي كان من المقر "بين لدى السلطان (٣١) وأدجع

(۲۸) نشر در نبورغ منتخبات منه ومن «دبوان اسامة» بعنوان (۲۸) نشر در نبورغ منتخبات منه ومن «دبوان اسامة» بعنوان (۱۸۹۳) textes Arabes inédits par Ousāma et sur Ousāma

(٢٩) مخطوطة فــي المتحف الاسيري فــي لبنغراد ذكرهــا الاستــاذ اغناطبوس كراتشقوڤسكي في «مجلة المجمع العلميّ العربي» تموز سنة ١٩٢٥ ص ٣٣٥

(٣٠) مغطوطة كتب لمسي عنها مالكها الذكور بعقوب صروف قسبل وقاته وعليها بخط ابن أسامة مرهف ان والده اهداها اليه عسام ١٥٨٧ راجع «المقتطف» كانون الاؤل سنة ١٩٠٧ و نيسان سنه ١٩٠٨ وربما كانت بخط المولئف نفسه وفي رسالة خصوصية من الشيخ حليل الخالدي بالقدس انه رأى وهو بقو نية نسخه من «كتاب الغريبين» فسي آخره ما صورته: «وكان الفراغ منه يوم الاثنين ثالث وعشرين شهر رمضان سنة خمس وخمسين وخمسائة [١٩٦٦] بمدينة حمص وكتبه لنفسه منقذ بن مرشد بن على " بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني المالكي»

(٣١) ومن الذين امتازوا مسن آل منقذ شمس الدولة، ابن اخي أسامة، أوفده ملاح الدين عام ١٩٠٠ الى بلاط الموحدين بسراكش للمخابرة بشان استخدام اسطولهم لقطع سبئل الاتصال البحري بين الافرنح وبين للادم، وكسان لاسامة عسم مقر ب من الخليفة الغاطمي بمصر (انظر ادناه ص٢٠٨)

#### مقل"مة البحر"ر

له صلاح الدين ارقطاعاً كان في الأصل على ما يظهر ملك اسامة، فعاد خمر الحياة يجري في عروق الشيخ بعد ان كان استحال خلاً، وتنعُّم صديقنا بشيء من الرفاه والهناء قبيل وفاته وأخذ يلقى المحاضرات في البديع، ويدرس في المدرسة العنفيّة بدمشق. ولكن لاسباب نجهلها انقلب عليه ظهيره صلاح الدين، ودبسا كانت ارقامة اُسامة في مصر ولَّدت فيه ميلا للتشيُّع لحظه صلاح الدين (٣٢) «محيى دولة أمير المؤمنين» (ادناه ص١٦٤) و «سُنُنَّة الخلفاء الراشدين» (ادناه ص١٦٥). ولا نعلم كم طال هذا الجفاء على ان صالح بن يحيى (٣٣) ذكر أن صلاح الدين ولَّى على بيروت «عزَّ الدين السامة بن منقذ احد ملوك بني منقذ وكان من المعظّمين عند السلطان حتى لم يكن يقدّم عليه احداً في المشورة والرأي» وعاد فروى (ص٣٨) ان عز الدين السامة بن منقذ لما كان والياً على بيروت وبلغه خبر استيلا الافرنج على صيدا، خرج من المدينة بجماعته واهله ويظهر من هذا ومن ابن الاثير (٣٤) انه كان يومئذ يبيروت حاكم يُعرف باُسامة ولكنَّه

<sup>(</sup>٣٢) الذهبي ملحق Vie d'Ousama ص

<sup>(</sup>۳۳) «نار بخ بیرون» ۳۰ ــ ۳۳

<sup>(</sup>٣٤) في Recueil ج٢ جز١٠ ص٥٠

هو غیر ابن منقذ · فالافرنج فتحوا بیروت عام ۱۱۹۷، وابن منقذ تنُوفی عام ۱۱۸۸ (۳۰)

بعد ان توقاً اسمة ذروة التسعين (ادناه ص ١٦٠) وهو فسي دمشق بتفياً فسي ظلال نعمة مولاه صلاح الدين، أخذ يطل من ذاك العلق الشاهق على سابق اختباراته، ويدونها \_ أو يلقنها \_ بانشا ساذج عادي لا تصنع فيه ولا تعمثل (٣٦) \_ تلك هي المذكرات الخالدة الموسومة «كتاب الاعتبار» أملاها اسمامة وهو د د د:

اذا كتبت ُ فخطّـــي جـــد ُ مضطــرب كخط َ مــر تعشّ ِ الكفّــِــن مر تعـــد

فاعجب لضعف يدي عن حملها قلماً

من بعد حطم القنا فسي لَبَّة الأسدر وإن مشيت وفسي كفتى العصا ثقلت

ر يَجْلي كَأْنِي أَخُوضُ الوحل في الجَلَد (٣٧)

# ولسأن حاله:

(٣٥) لم ينتبه لهذا الخلط بين الأ'سامتــّين الاب شيخو محر ّر صالح بن يعيى قانه في حاشية ٢ ص٣٥ جعل الاثنين واحدا

(٣٦) الشاذ الوحيد عــن هذه القاعدة وصف أسامة لشيخوخته ولعطف صلاح الديسن
 عليه دادناه ص ١٦٠ ــ ١٦٦

(۳۷) ادناه س۱۶۲ - ۱۲۶

مقلامة المحرار قد كنت مسعر حرب كلما خمدت أ أذكيتُها باقتداح ِ البيض ِ في القسلل ِ اماً الآن:

فصرت كالغادة المكسال مضجعها على الحشايا وراء السنجف والكلل على الحشايا وراء السنجف والكلل قد كدت أعفن من طول الثواء كما يصدى الهند طول اللبت في الخلل أروح بعد دروع الحرب في حسلل من الد بقى فؤساً لى وللحسلل (٣٨)

بين كتب الأدب العربي سير "عددها غير قليل منها ما كتب في عصر ا'سامة بالذات: كسيرة صلاح الدين الموسومة «الفتح القسي في الفتح القدسي» بقلم عماد الدين الكاتب الاصفهاني، وأختها الموسومة «النوادر السلطانية» بقلم القاضي بها الدين، وكسير تي نور الدين وصلاح الدين المعنو نتين «كتاب الروضتين في اخبار الدولتين» تأليف ابي شامة ولكنها كلها تتضال أمام سيرة ا'سامة بقلم نفسه «كتاب الاعتبار» هواول سيرة في الآداب العربية \_على ما نعلم \_المترجم والمترجم له فيها واحد

رمى المؤلّف من وراء كتابه الى تعليم امثوله أدبية، لذلك سسّاه «كتاب الاعتبار» وأورد مواد ً يُرجَى منها ان يعتبر

<sup>(</sup>۳۸) ادناه ص ۱۶۱

القادى عبا حل بغيره وان يستفيد لنفسه (ادنياه ص١٩٦) أماً العظة التي اداد ان ينقشها على ذهن القادى عجيث لا تُمحى فهي «ان دكوب أخطاد الحروب لا يُنقص أجل المكتوب فانني دأيت معتبرا يُوضح للشجاع العاقب، والجبان الجاهبل، ان العبر موقت مقد د، لا يتقد ما جله ولا يتأخر» (ادناه ص١٦٦)، وان «الله مقد د الأقداد، وموقت الآجال والاعماد» (ادناه ص ١٦٢)، وانبه يجب ان لا «يظن ظان ان الموت يقد مه دكوب الخطر، ولا يؤخره شدة الحذر» (ادناه ص ١٦٣)، وان «النصر في الحرب من الله تبادك وتعالى، لا بترتيب وتدبير، ولا بكثرة نفير ولا نصير» (ادناه ص ١٤٧)

ولا ثبات قضيته أتى المؤلف بالقصة تلو القصة والتشابه والمشادكة، واحياناً التناقض والمخالفة، كان السرلك الذي قاده من دواية السى دواية ولكن الكثير من المادة جاء دون تنظيم منطقي وفي أماكن غير خاصة به هنا وهناك يشعر القادى ان الراوي قد دش شيئاً من «البهاد» على القصة لتحسينها، أو مط الواقع قليلاً في الحادث لا شاع داعي الغرضية و أخباد كرامات الأولياء ومناقبهم (الباب الثاني ص١٦٩ ـ ١٨٧) كلها اذدردها الأولياء ومناقبهم (الباب الثاني عاش فيه جيله كذلك

#### مقلامة البحرار

الدمشقي الشهير ابن خلتكان زار تربة اسامة بعيد وفاته حيث قال «ودخلت تربته وهي على جانب نهر يزيد الشمالي وقرأت عنده شيئاً من القرآن وترحيّمت عليه» (٥٩)

(٩٥) «تأريح» ١١٢:١ يعيسّن «ليل الثلاثا» لوفاة أسامة وهو مساء الاثنين. كذلك يعيسّن يوم الاحد ٢٧ جمادي الآخر سنة ٤٨٨ لولاد تسه، ولكن هذا التاريخ يقع الاربعاء. اطر ادناه ص١٣٤ - ٧٠

الباب الاول حروب واسفار

# البابالاول حروبواسفار

# ١ \_ قتال الافرنج(١)

# معركة قنئسرين(٢)

ر٣) ١٠٠ [١ و] ولم يكن(٤) القتل في ذلك المصاف في المسلمين كثير ١٠ وكان وصل من الا مام الراشد بن المسترشد(٥)، رحمهما الله ابن بيشر(٦) رسولا السي اتابك(٧) يستدعيه • فَحضر ذلك المعاف، وعليه جوشن مذهب، فطعنه فارس من الافرنج، يقال له ابن الدقيق (٨)، في

(١) ا بواب الكتاب والعناوين كلثها من قلم المحرّر، ما عدا «قصد الغرنج دمشق»
 عنوان قطعة ص١١٤ وكلمة «نصل» في رأس الباب الثاني ص١٦٩ فا نها اصلية

(۲) بلدة فسي شعالي سورية · ولقد حفظ لنسا الذهبي «تاريسنع الاسلام» (ملحق در نبورغ Vie d' Ousāma پاريز ۱۸۸۹) ص ۲۰۱ سارة السي هذه المبعركة بقلم أسامة تدل على ان أسامه شهدها بنفسه

(٣) المنطوط مخروم من اوله · وعدد الاوراق الناقصة ٢١

(٥) الخليفة العبُّـاسي ٧ ايلول سنة ١١٣٥ ــ ٨ آب سنة ١١٣٦

(٦) ابو بكر بسشر بن كريم بسن بسشر · ذكره ابسن الاثير «الكامل» طبعة طرنبرغ (ليدن ١٥٨١ - ٧٤) ج اص ٤٠٥

(٧) لقب تركي فارسي معناء «والد الامير» والاشارة السي عباد الديس زنكي أتابك الموصل ١١٢٧ ــ ١١٤٧

(A) لعلُّها تحريف Benedictus وكانت تُلفظ بالافرنسيَّة فيذلك العهد "Benedeit" صدره اخرج الرمح من ظهره، رحمه الله · بل قُـتُـل من الأفرنج خلق كثير

وامر اتابك، رحمه الله، فجُمعت روءوسهم في حقل مقابل الحصن، فكانت قدر ثلاثة الاف رائس

# الروم والافرنج يحاصرون شيزر

ثم ال ملك الروم (٩) عاد خرج الى البلاد في سنة اثنتين و للاثين وخمس مئة (١٠)، واتقق هو والأفرنج، خذلهم الله، واجمعوا على قصد شزر ومنازلتها، فقال لي صلاح الدين «ما ترى (١١) ما فعله هذا الولد المتككل؟» يعني ابنه شهاب الدين احمد، قلت «واي شيء فعل؟» قال «انفذ الي يقول «ابصر مسن يبولني بلدك»، قلت «واي شيء عملت؟» قال «نفذت الى اتابك اقول «تسلم موضعك»، قلت «بئس ما فعلت! أما يقول لك اتابك «لمنا كانت لحمنا اكلها، ولمنا صارت عظماً (١٢) رماها على ؟، » قال «فاي شيء اعمل ؟» قلت «انا اجلس فيها، فان سلم الموضع وقتلنا كان بسعادتك، ويكون وجهك ابيض عند صاحبك، وان أخذ الموضع وقتلنا كان بآجالنا، وانت معذور»، قال «ما قال ليي هذا القول احد غيرك»

و توهمّمت انه يفعل ذلك • فحفلت الغنم والدقيق الكثير والسمن وما يحتاجه المحاصر • فانا في داري المغرب ورسوله جاءني قال «يقول لك صلاح الديسن «نحن بعد غد سائرون الى الموصل فاعمل شغلك للمسر» • فورد على قلبي من هدا هم عظيم وفلت «اترك أولادي واحوتي واهلي في الحصار واسر الى الموصل؟ » فاصبحت ركبت اليه وهو في (١٣)

- (۱) جان کومنینوس Comnenus (۱)
  - (۱۰ ۱۹ ایلول سنة ۱۱۳۷ ــ ۸ ایلول سنة ۱۱۳۸
    - (١١) عير واضحة في الاصل
    - (١٢) «لحم ٠٠٠عظم» في الاصل
      - (١٣) غير واضعه في الاصل

الحيام استأذنته هي الرواح الى شيزد لا حضر لي نفقة ومالا تحتاج اليه في الطريق (١٤) • فاذن وقال (١٥) «لا تبطى» • فركبت ومضيت الى شيزد • فبدا منه ما (١٦) اوحش قلبي، وعرك ابني، فنازل، فنفئذ السى داري، فرفع كل ما فيها من الخيام والسلاح والرحل وقبض على امر احبتي (١٧) و تتبع اصحابي ـ فكانت نكمة كبيرة رائعة

(١٤) «لا حصر لي منه فقال حاج الله في الطرف» طعة در سورغ ص٣

(١٥) هده الكلمة والتي فبالها لا يمكن قرأ تهما في الاصل

(١٦) هده الكلمة وما بليها غير مقرؤة في الاصل

(١٧) فرآءة هده الكلبه وما فبلها غير اكندة

# ۲ \_ أسامة في رمشق ۱۱۲۸ \_ ۱۱۲۶م

فاقتضت الحال مسيري الى دمشق، ورسل اتابك تتردد في طلبي الى صاحب دمشق فاقمت فيها نماني(١) سنين، وشهدت فيها عدة حروب، واجزل لسي صاحبها، رحمه الله، العطيّة والا قطاع، وميّز نسي بالتقريب والا كرام \_ يصاف ذلك السي اشتمال الامير معين الدين(٢)، رحمه الله على تُ، وملازمتي [١ ق] له، ورعايته لاسابي

ثم جرت اسباب اوجبت مسري الى مصر • فضاع من حوائج داري وسلاحي ما لم اقدر على حمله • وفر طت في الملاكي ما كان نكبة اخرى • كل ذلك والامير معين الدبن، رحمه الله ، محسن مجمل كثير التائشف على مفارقني مقر "بالعجز عن امري، حتى انه انفذ الي كاتبه الحاجب محمود المسترشدي، رحمه الله ، قال «والله لو ان معي نصف الناس لضربت بهم النصف الآخر، ولو ان معي ثلثهم لضربت بهم الثلثين، وما فارقت كن الكن الناس كلهم قد تمالوا (٣) علي "وما لسي بهم طاقة • وحيث كنت فالذي بيننا (٤) من المود "ة على احسن حاله» • ففي ذلك اقول:

- (۱) في سنة ۳۲ه هـ لمثّا حاصر جان كومنينوس شيزركان أسامة لم بزل فيها . وفي سنه ۳۹ه نجده في مصر . فاقامته في دمشق اذن لم ترد مدّ تها عن سبع سنين (۲) معس الدين أَ سَر، وزير شهاب الدين محمود، وظهير أسامة . توفي ٣ آب منة ١١١٤
  - (٣) كذا في الاصل وهي من مالأ "
    - (١) «نشأ» طبعة در سورغ ص٤

يُعبُّ دني لنك الإحسان طَوعناً ونسي الإحسان رق للسكرام فصار اللي مود تك انسابسي وان كنت العيظامي العيصاميي السم تعلم بانسي لانتسائسي اليك رمسي سوادي كسل وامر ولولا انت لم يُصْحِيب شيمامي ليقسش دون إعشدار العسام ولكن خفت من نبّار الأعادي عليك فكنت إطفاء الفيّسرام

مُعينَ الدين كم لك طوق من " بعيبدي مشل أطواق الحمام

# ۳ ــ 1سامة في مصر ۱۱۶۶ ــ ۱۱۶۶

# ثورة في الجيش المصري

فكان وصولي الى مصر يوم الخميس التاني من جمادى الاخرة سنه تسع و ثلثين وخمس مائة (١) فاقر "ني الحافظ لدين الله (٣) ساعة وصولي فخلع علي "بين يديه، و دفع لي تخت ثياب و مائة دينار، وخولني (٣) دحول الحميام، وانزلني في دار من دور الافضل بن امير الجيوش (٤) في غابه الحسن وفيها بسطها وفرشها ومرتبة كبيرة و آلتها من النحاس ـ كل " ذلك لا يستعاد منه شي و و اقمت بها مد آه (٥) اقامة "في إكرام و إحترام و إنعام متواصل و إقطاع زاج

فوقع بين السودان، وهم في خلق عظيم، شر" وخُلف: بين الريحانية، وهم عبيد الحافظ، وبين الجيوشيَّة (٦) والأسكندرانيَّة والفرحيَّة فكان الريحانيَّة في جانب، وهاولاء كلنُّهم في جانب، متَّفقين على الريحانيَّة وانضاف الى الجيوشيَّة قوم من صبيان الخاص (٧) • فاجتمع من الفريقين خلق عظيم • وغاب(٨) عنهم الحافظ، وترددد اليهم رسله، وحرص

- (۱) ۳۰ سرين الثاني سنه ۱۱٤٤
- (٢) الخليفة الفاطمي. توفي تشرين الاؤل سنة ١١٤٩
  - (٣) غمر وأضحة في الاصل
- (٤) «امير الجيوش» لقب الوزبر بدر الجمالي وهو ارمني الاصل
  - (0) 1111 10)
- (٦) نسبة لبدر الجمالي · «صبح الاعشى» للقلقشندي (مصر ١٩١٦ ــ ٢٥) ج٣ من ٤٨٢
  - (٧) الحرس الفاطمي وعدده ٥٠٠ القلفئندي ٣: ٤٨١
    - (A) «وغلب» طبعه در نبورغ ص

على ان يُصلح بينهم فما اجابوا الى ذلك، وهم معه في جانب البلد فاصبحوا التقوا في القاهرة فاستظهرت الجيوشيَّة واصحابها على الريحانيَّة فقتلت منهم في سُو َيْقة [٢ و] امسر الجيوش الف رجل حتى سدوا السويقة و ونحن نبيت و نصبح بالسلاح خوفاً من ميلهم علينا، فقد كانوا فعلوا ذلك قبل طلوعي الى مصر

وظن الناس لمنا قُلُل الريحانية ان الحافظ ينكر ذلك ويوقع بقاتليهم، وكان مريضاً على شفى فمات، رحمه الله، بعد يومين، وما انتطح فيها عنه ان

# خروج ابن السلار على الظافر

وجلس بعده الظافر بامر الله، وهمو اصغر اولاده واستوذر نجم الدين بن مصال، وكان شيخاً كبير اله والامير سيف الدين ابو الحسن علي بن السلار (٩)، رحمه الله، اذ ذاك في ولايته فحشد وجمع وسار الى القاهرة، ونفيذ الى داره فجمع الظافر بامر الله الامراء في مجلس الوزارة، ونفيذ الينا زمام القصور (١٠) يقول «ياامراء همذا نجم الدين وزبري ونائبي فمن كان يطيعني فليطعه ويمتثل امره ، فقال الامراء «نحن مماليك مولانا سامعون مطيعون ، فرجع الزمام بهذا الجواب

فقال امير مسن الامراء شيخ يقال لسه لكرون «ياامراء، نترك علي بسن السلار يُقتل؟» قالوا «لا والله» قال «فقوموا» فنفروا كلتُهم وخرجوا من القصر شد وا على خيلهم و بغالهم وخرجوا الى معونة سف الدين بسن السلار • فلمنا رائى الظافر ذلك وغلب عن دفعه اعطى نجم الدين بسن مصال مالا كثيراً وقال «اخرج الى الحوف (١١)، اجمع واحشد وانفق فيهم، وادفع ابن السلار» فخرج لذلك

<sup>(</sup>٩) «السلار» في «السيكلوبيدية الاسلامية» مادة «العادل». وولايته الاسكندرية وبُحيرة

<sup>(</sup>۱۰) القلقشندي ۳:۵۸۵

<sup>(</sup>١١) مقاطعة في شرقي الدلتا

ودخل ابن السلار القاهرة، ودخل دار الوزارة واتفق الجند على طاعته، واحسن اليهم وامرني ان ابيت انا واصحابي في داره، وافرد لي موضعاً في الدار اكون فيه وابن مصال في الحوف قد جمع من لو اتة (١٢) ومسن جند مصر ومسن السودان والعربان خلقاً كثير ا وقد خرج عبّاس ركن الدين، وهو ابسن امرائة على بسن السلار، ضرب خسمه فسي ظاهر مصر فغدت سرية مسن لو اتة، ومعهم نسب لابسن مصال، وقصدوا مخيم عبّاس فانهزم عنه جماعة من المصربين، ووقف هو وغلمانه ومسن صبر معه من الجند ليلة مخايستهم

و بلغ الخبر الى ابن السلار فاستدعاني في الليل، وانا معه في الدار، وقال «هاولاء الكلاب (يعني جند مصر) قد شغلوا الامير (بعني عباساً) بالفوارغ، حتى عدا اليه قوم من لو اتة ساحة، فانهزموا عنه و دخل بعضهم الى بيوتهم بالهاهرة، والامير مواقفهم» قلت «يامولاي، نركب اليهم في سحر وما يضحي النهار الا وقد فرغنا منهم، ان شاء الله تعالى» قدال «صواب ابكر في ركوبك» فخرجنا اليهم من بكرة، فلم يسلم منهم الا من سبحت به فرسه في النيل واخذ نسب ابن مصال ضرب رقبه

#### هزيمة ابن مصال

[7 ق] وجَمع العسكر مع عبّاس وسيّره السي ابن مصال فلقيه على دلاص (١٣)، فكسرهم وقتل ابن مصال وقتل من السودان وغيرهم سعة عشر الف رجل وحملوا راس ابن مصال السي القاهرة ولم يبق لسيف الدين من تعاند م ولا تشاققه

وخلع عليه (١٤) الظافر خلع الوزارة ولقبه الملك العادل، وتولئى الامور

<sup>(</sup>١٢) فبيلة بربرية في افريقية الشمالية

<sup>(</sup>١٣) اسم لبلدة ومقاطعة فسي الصعيد · «معجم البلدان» لياقسوت طبعة فستنفلد (ليبزغ ١٨٦٦ ــ ٧٧) ج ٢ ص ٨١٥

<sup>(</sup>١٤) على ابن السلّار

# الخليفه بكيد لوزيره الجديد

كل" ذلك والظافر منحرف عنه، كاره له، مضمر له الشر" • فعمل على قتله وقر "ر مع جماعة من صبيان الخاص" وغيرهم ممن استمالهم وانفق فيهم ان يهجموا داره ويقتلوه • وكان شهر رمضان(١٥)، والقوم قد اجتمعوا في دار بالقرب من دار الملك العسادل ينتظرون توسيط الليل وافتراق اصحاب العادل • وانا تلك الليلة عنده

فلمسًا فرغ الناس من العساء وافترقوا، وقد بلغه الخبر من بعض المعاملين (١٦) عليه، احضر رجلين من غلمانه وامرهم ان يهجموا عليهم الدار التي هم فيها مجتمعون وكانت الدار، لما اراده الله من سلامة بعضهم، لها بابان: الواحد قريب من دار العادل، والاخر بعيد فهجمت الفرقة الواحدة من الباب القرب، قبل وصول اصحابهم الى الباب الاخر، فانهزموا وخرجوا من ذلك الباب وجاءني منهم في الليل من صيان الخاص تحدو عشرة رجال (١٧)، كانوا اصحاء غلماني تخبوهم واصبح البلد فيه الطلب لاولئك المنهزمين، ومن ظنفر بهم منهم قنتل

# أسامة يخلص ونجيأ

وعجيب ما رائيت في ذلك اليوم ائن رجلاً من السودان الذين كانوا في العكملة انهزم السي عُلو داري، والرجال بالسيوف خلفه، فاشرف علسي القاعة من ارتفاع عظيم وفي الدار شجرة نَبْق كبيره فقفز من السطح الي تلك الشجرة، فثبت عليها نم نزل ودخل من كم مجلس قريب منه فوطي على منارة نحاس، فكسرها، ودخل الي خلف رحل في المجلس اختي (١٨) فيه

وأشرف أولئك الذين كأنسوا خلفه فصحت عليهم وأطلعت اليهم

- (١٥) كانون الثاني سنة ١١٥٠
- (١٦) «المعاجلين» طبعة در نبورغ ص٦
  - (١٧) «رحاله» في الاصل
    - (١٨) كذا في الاميل

الغلمان، دفعوهم • ودحلت الى ذلك الاسود • فنزع كساء كان عليه وقال «خذه لك» • قلت «اكثر الله خيرك • ما احتاجه» • واخرجته وسيَّرت معه قوماً من غلماني، فنجا

# مزؤر التوقيع تنضرب رقبته

وجلست في صفّة في دهليز داري • فدخل علي "ثاب سلّم وجلس • ورأيته حسن الحديث حسن المحاصرة • هو يتحدّث وانسان استدعاه فمصى معه ونفدت خلفه غلاماً يبصر لماذا استُدعي • وكنت بالقرب من دار العادل • فساعة منا حضر ذلك الشاب "بين يدي العنادل امن بضرب رقبته • فقتُل • وعاد الغلام، وقند استخبر عن ذنبه ، فقيل له «كان يزور التواقيع» • فسبحان مقد ر الاعمار وموقت الاجال

وقُتُل في الفتنة جماعة من المصربين والسودان

#### أسامة بمهميّة حربية لدى نور الدين

[٣ و] وتقد مالي الملك العادل، رحمه الله، بالتجهز للمسر الى الملك العادل نور الدبن (١٩)، رحمه الله، وقال «تأخذ معك مالا و تمضي الله ليبازل طبرية، وينغل الفرنج عناً، لنخرج من هاهنا نخرب غزة» وكان الافرنج، حذلهم الله، قد شرعوا في عمارة غيزة (٢٠) ليحاصروا عسقلان قلت «بامولاي، فان اعتذر او كان له من الاشغال ما يعوقه، اي شيء تأمرني؟» قال «ان نزل على طبريقة، فاعطه المال الذي معك، وان كان له مانع، فد ينو ن من قدرت عليه من الحند واطلع الى عسقلان اقسم ها في فتال الافرنج، واكتب الى "بوصولك لا "مرك بما تعمل»

ودفع السي سَنَّة آلاف(٢١) دبنار مصريَّة، وحمل جمل ثساب

(۱۹) اس ا با بك ربكي و خلفه سنة ۱۱٤٦

(۲۰) بالدون الثالث Baldwin ملك اورشليم شرع سمارة غر"ة عام ١١٤٩ أو

(٢١) «العب» في الأصل

دبيقي (٢٢) وسقلاطون (٢٣) ومستجب (٢٤) ودمياطي (٢٥) وعمائم • ورتبَّ معي قوماً من العرب ادلاء ً

وسرت وقد ازاح (٢٦) علّة سفري بكل ما احتاجه من كثير وقليل فلمنًا دنونا من الحفر (٢٧) قال لي الادلاء «هذا مكان لا يكاد يخلو من الافرنج» فامرت اثنين من الادلاء ركبا منهر يين وسارا قد امنا السي الجفر فما لبثا ان عبادا، والمهاري (٢٨) تطير بهما، وقبالا «الفرنج على الجفر!» فوقفت وجمعت الجمال التي عليها تُقلي ورفاقاً من السفارة كانوا معي، وردد تهم الى الغرب و ندبت سنّة فوارس من مماليكي وقلت «تقدمونا، وانا في اثر كم» فساروا يركضون وانا اسر خلفهم فعاد الي واحد منهم وقال «مباعلى الجفر احد ولعلنهم ايصروا عرباناً (٢٩)» وتنازع هو والادلاء فنقدت من رد الجمال، وسرت

فلمًا وصلت الجفر، وفيه مياه وعشب وشجر، فقام من ذلك العشب رجل عليه ثوب اسود، فاخذناه و تفر ق اصحابي فاخذوا رجلاً اخر وامرا تين وصياناً (٣٠) • فجامت امرا ت منهن مسكت نوبي وقالت «ياشيخ، انا فسي حسك» • قلت «انت آمنة • ما لك؟» قالت «قد اخذ اصحابك لسي ثوباً و ناهقاً و نابحاً وحرزة» • قلت لغلماني «مسن كان اخذ شيئاً يرد ته •

(٢٢) دبيق واسمها اليوم دبيج بلدة في مقاطعة دمياط من الدلتا ائتهرت بجودة المشنها

- . (۲۳) كلمة يونانية تُطلق على ثياب كتبَّان موشيَّة
  - (٢٤) فرو يُنتَّخذ من جلود السنجاب
- (٢٥) امتازت دمياط في العهد الفاطمي بصناعة الاقمشة الحريرية والكتَّانية المقصَّبة . «الخطط» للمقريزي (طبعة غامنون ويت ٢٩٢٢) ٢٠٠٠
  - (۲٦) «أراح»؟
  - (۲۷) واحة بين مصر وفلسطين
  - (٢٨) الحمع بدل المثنى عامية
  - (۲۹) «عربان» في الاصل · «غربان» طبعة در نبورغ ص ٨
    - (٣٠) «وصبيان» في الاصل

فاحضر علام قطعة كسساء لعل" (٣١) طول ذراعين قالت «هـذا الثوب» و واحضر آخسر قطعة سنند روس (٣٢) قسالت «هذه الخسرزة» قلت «فالحمار والكلب؟» قالوا «الحمار قدر بطوا يديسه ورجليه، وهو مرمي في العشب والكلب مفلوت (٣٣) يعدو من مكان الى مكان»

فجمعتهم ورا يت بهم مسن الضّر "امر" عظيماً: قد يبست جلود هم على عظامهم ولم قلت «ايش (٣٤) انتم؟» قالوا «نحن من [٣ ق] بني أبي "» وبنو أبي فرقة من العرب من طي "و لا بأكلون الا المستة (٣٥) ويقولون «نحن خير العرب ما فينا مجذوم ولا ابر صولا زمين ولا اعمى» واذا نزل بهم الضيف ذبحوا له واطعموه من غير طعامهم قلت «ما جاء بكم الى هاهنا؟» قالو «لنا بحسسمى (٣٦) كثول ذرة مطمورة جئنا نأخذها» قلت «وكم لكم هنا؟» قالوا «من عيد رمضان لنا هاهنا، ما رأينا الزاد باعيننا» فلت «فمن اين تعينون؟» قالوا «من الرمّة (يعنون العظام البالية الملقاة) ندقتها و نعمل عليها المساء وورق القطف (شجر بتلك الارض) و نتقوت به» والحمر تأكل الحنيش» قالوا «الكلاب نطعمهم (٣٧) من عيشنا، والحمر تأكل الحنيش» قلت «فليم لا دخلتم الى دمشق؟» قالوا «خفنا الوبا "» ولا وبا أعظم مما كانوا فيه! وكان ذلك بعد عيد الاضحى (٣٨) فوطة كانت على را سي اعطيتها للمر -تين فكادت عقولهم تزول من فرحهم فوطة كانت على را سي اعطيتها للمر -تين فكادت عقولهم تزول من فرحهم بالزاد وقلت «لا تقيموا هاهنا يسوكم الافرنج»

<sup>(</sup>٣١) كذا في الاصل والاصح "لعلقها»

<sup>(</sup>٣٢) كلمة فأرسية تنطلق على صمغ من الشجر او معدن شبيه بالكهرباء

<sup>(</sup>۳۳) «مقلوب» طبعة در نبورغ ص۸

<sup>(</sup>٣٤) استعمال عامى" لم يزل دارحاً لليوم في بلاد الشام

<sup>(</sup>٣٥) حرسها القرآن ٥:٤

<sup>(</sup>٣٦) او «حسَّماء» في القسم الجنوبي من البادية السوربة والسَّمالي مسن الحجاز

<sup>(</sup>۳۷) عامية فصيحها «تطعمها»

<sup>(</sup>٣٨) فالقملة اذن قد مضى عليها أكثر من شهر من وهي في الصحراء

a see ( )

ومن طريف ما جرى لي في الطريق انني نزلت ليلة اصلّي المغرب والعشاء قصر اوجمعاً (٣٩) وسارت الجمال فوقفت على دفعة من الارض وقلت للغلمان «تفر قوا في طلب الجمال، وعودوا الي فا ما ما ازول من مكاني» فتفر قوا وركضوا كذا وكذا فما را وهم فعادوا كلهم الي وفالوا «ما لقيناهم ولا ندري كيف مضوا» فقلت «نستعين بالله تعالى و نسير على النوء» فسر نا و نحن قد اشرفنا من انفرادنا عن الجمال في الرية على امر صعب

وفي الادلاء رجل يقال له جز يَّة (٤٠) فيه يقظة وفطنة • فلمَّا اسبطا أنا عَلم الله على الجمل، عَلم الله على العلم الله على الجمل، والسرار من الزند يتفر ق كذا وكذا • فرا أيناه على البعد • ففصدنا النارحتى لحقناهم • ولولا لطف الله وما الهمه ذلك الرجل كنَّا هلكنا

#### خرج المال يغيع

ومما جرى لي في تلك الطريق ان الملك العادل، رحمه الله، قال لي ولا تُعلم الادلاء الذين معك بالمال» فجعلت اربعة آلاف(١٤) دينار في خرج على بغل سروجي مجنوب معي وسلَّمته الى غلام وجعلت الفي دينار ونفقة لي وسر فسار دنانير (٤٢) مغربيَّة في خرج على حصان مجنوب معي وسلَّمته الى غلام و وسلَّمته الى غلام و وسلَّمته الى فلام و فكنت اذا نزلت جعلت الاخراج في [٤ و] وسط بساط، ورددت طرفيه عليها، و بسطت فوقه بساطاً (٤٣) اخر، وانام على الاخراج واقوم وقت الرحيل قبل اصحابي عجي الغلامان اللذان معهما الخرجان

<sup>(</sup>٣٩) اي انه ركع اثنتين بدل الاربع وجعل صلاة المعرب وصلاة الصناء واحده

<sup>(</sup>٤٠) «جر" يه» في الاصل

<sup>(</sup>٤١) «الف» في الاصل

<sup>(</sup>٤٢) كدا في الآمل. ورساكان الصواب «وسكر فكسار ذهب ودنا ثير» • سرفسار تعريف «سكر أفسار» الفارسة ومعناها رأس العنان الذي يُسلك بالبد

<sup>(</sup>٤٣) «بساط"» في الأصل

فيتسلُّما نهما · فاذا ثدّ اهما على الجنائب ركبت وايفظت اصحابي، تهمَّمنا بالرحيل

فنزلنا ليلة في تيه بني اسرائيل · فلمنّا قمت للرحيل جاء الغلام الذي معه البغل المجنوب اخد الخرج وطرحه على وركبي البغل ودار يريد يشدّه بالسّموط · فزل البغل وحرج يركض وعليه الخرج · فركبت حصاني، وقد قد مه الركابي ، وقلت لواحد من غلماني «اركب · اركب» وركفت خلف البغل فما لحقته، وهدو كا نه حمار وحش، وحصاني قد اعيى من الطريق · ولحقني الغلام، فقلت «اتبع البغل كذا» · فمضى وقال «والله، يامولاي، ما را يت البغل ، ولقيت هذا النخرج قد شُلتُه» · فقلت «للخرج كنت اطلب · والبغل اهون مفقود»

ورجعت الى المنزلة واذا البغل قد جاء يركض دخل في طُـُوالة النخيل ووقف • فكا ُنه(٤٤) ما كان قصده الا تضيع اربعة آلاف(٤٥) دينار

#### مقابلة نور الدين

ووصلنافي طريقنا الى بصرى (٤٦) • فوجدنا الملك العادل نور الدين، رحمه الله، على دمشق • وقد وصل السي بصرى الامير اسد الدين شير كوه (٤٧)، رحمه الله • فسرت معه الى العسكر • فوصلته ليلة الاثنين، واصبحت تحد ثت مع نور الدين بما جت به • فقال لسي «يافلان، اهل دمشق اعداء، والافر نيج اعداء، ما آمن منهما اذا دخلت بينهما» • قلت لسه «فتا ذن لي ان أد ينو ن من محرومي الجند قوما آخذهم وارجع، وتنفذ معي رجلاً من اصحابك فسي ثلثين فارماً ليكون الاسم لك؟» قال «افعل » • فد ينونت السي الاثنين الاخر ثماني (٤٨) مائة وستين فارماً واخذتهم •

<sup>(</sup>٤٤) «فكانه» طبعة در تبورغ ص ١٠

<sup>(</sup>ه) «الف» في الاصل- وتكر أرما بدل على أن «الاف» كانت تنكنب كذلك

<sup>(27)</sup> إسكى شام من عمال حورن

<sup>(</sup>٤٧) عم ملاح الدبن الايوبي

<sup>(</sup>٤٨) « ثمان» في الاصل

وسرت في وسط بلاد الافرنج ننرل بالبوق وترحل بالبوق

# الشق في مسجد الرقيم

وسيَّر معي نور الدين الامير عين الدولة الياروقي (٤٩) في ثلثين فارساً فاجتزت في طريقي بالكهف والرقيم (٥٠) فنزلت فيه و دخلت صليّت في المسجد، ولم ادخل في ذلك المضيق الذي فيه فجاء امير من الاتراك الذين كانوا معي يقال له بَر شك (٥١) يريد الدخول في ذلك الشق الفيسق قلت «اي شيء تعمل في هذا؟ صلّ برآه قال «لا اله الا الله انا حرام اذا حتى لا ادخل في ذلك الشق الفيسَّق!» قلت «اي شيء تقول؟» قال «هذا الموضع [٤ ق] ما يدخل فيه ولد زنا ما بستطيع الدخول» فاوجب قوله ان قمت دخلت في ذلك الموضع صليّت، وخرجت، وانا الله يعلم ما اصدق ما قاله وجاء اكثر العسكر فدخلوا وصلوا

ومعي في الجند براق(٥٢) الزئيدي معه عبد له اسود دين كثير الصلاة، ادق ما يكون من الرجال واذبتهم • فجاء السي ذلك الموضع، وحرص بكل حرص على الدخول، فسا قدر يدخل • فبكي المسكن و توجع و تحسير، وعاد بعد الغلبة عن الدخول

# موقعة مع الأفرنج في عسقلان

فلمنًا وصلنا عسقلان سحر، ووضعنا اثقالنا عند المصلتَّى، صبحونا [كذا] الأفرنج عند طلوع الشمس • فخرج الينا ناصر الدولة يساقوت، والسي عسقلان، فقال «ارفعوا، ارفعوا اثقالكم» • قلت «تخاف لا يغلبونا(٥٣) الأفرنج عليها» • قال «نعم» • قلت «لا تخف • هم يرونا في البريئة

- (٤٩) امير تركي كان سابقاً في خدمة زنكي
  - (۵۰) البترا٠٠ راجع القرآن ٨:١٨
    - (٥١) « رئك» في الاصل
    - (٥٢) «براف» في الاصل
  - (۵۳) كذا. والمعصود «لئلا يعلبا»

ويعارضونا، الى ان وصلنا الى عسقلان، ما خفناهم • نخافهم الان و نحن عند مدينتنا؟.

ثم ان الافرنج وقفوا على بعد ساعة • ثم رجعوا الى بلادهم جمعوا لنا وجاءونا بالفارس والراجل والخيم يريدون منازلة عسقلان فخرجنا اليهم، وقد خرج راجل عسقلان فدرت على سرب الرجالة وقلت «يااصحابنا، ارجعوا الى سوركم، ودعونا وايتاهم فان نصرنا عليهم فانتم تلحقونا وان نصروا علينا كنتم انتم سالمين عند سوركم، فامتنعوا من الرجوع فتركتهم ومضيت الى الافرنج، وقد حطوا خيامهم ليضربوها فاحتطنا بهم، واعجلناهم عن طي خيامهم فرموها كما هي منشورة وساروا راجعه:

فلمًا انفسحوا عن البلد تبعهم من الطفوليين (٥٤) اقوام ما عندهم منّعة ولاغنّناه فرجع الأفرنج حملوا على اولئك فقتلوا منهم نفرًا فانهزمت الرجّالة، الذين رددتهم فسا رجعوا، ورموا تراسهم ولقينا الأفرنج، فرددناهم ومضوا عائدين الى بلادهم وهي قريبة من عسقلان

وعاد الذين انهزموا من الرجَّالة يتلاومون، وقالوا «كان ابن منقذ اخبر منا. قال لنا «ارجعوا، ما فعلنا حتى انهزمنا وافتضحنا»

# موقعة أخرى في بيت جبريل

وكان اخي عز" الدولة ابو الحسن علي (٥٥)، رحمه الله، في جملة من سار معي من دمشق هو واصحابه الى عسقلان وكان، رحمه الله، من فرسان المسلمين يقاتل للدين لا للدنيا . فخرجنا يوماً من عسقلان تريد الغارة

(10) الكلمة نصف ممحوّة فسي الاصل • «المستوليين» طبعسة در نبورغ ص١١٠ «المتولين» طبعسة در نبورغ ص١٠٠ «المتولين» فسي كتابسه Ousāma Ibn Mounķidh (پاريز ١٨٨٩) ص٥٢٥ «المستولبين ــ المستالبين» في لاندبرغ ص١٧٠

(٥٥) اخو أسامة الاكبر

على بيت جيئريل(٥٦) وقتالها وملناها وقاتلناهم [٥ و] ورائيت عند رجوعنا على البلد غلثة كبيرة وقفت في اصحابي وقدحنا نارا وطرحناها في البيادر وصرنا نتنقل من موضع الى موضع، ومضى العسكر تقد مني فاجتمع الأفرنج، لعنهم الله، من تلك الحصون، وهي كلهما متقاربة وفيها خيل كثيرة للافرنج، لمغاداة عسقلان ومراوحتها وخرجوا على اصحابنا

فجاءني فارسمنهم يركض وقال «قد جاء الافرنج!» فسرت الى اصحابنا وقد وصلهم اوائل الفرنج وهم، لعنهم الله، اكبر الناس احترازا في الحرب فصعدوا على رابية وقفوا عليها وصعدنا نحن على رابية مقابلهم وبين الرابيتين فضاء اصحابنا المنقطعون واصحاب الجنائب عبور تحتهم، لا ينزل اليهم منهم فارس خوفاً مسن كمين او مكيدة ولو نزلوا اخذوهم عن آخرهم و نحن مقابلهم في قلّة، وعسكر نا قد تقد منا منهز مين

وما زال الافرنج وقوفاً على تلك الرابية الى ان انقطع عبور اصحابنا. ثم مارو الينا. فاندفعنا بين ايديهم ـ والقتال بيننا ـ لا يجدون في طلبنا، ومن وقّف فرمه قتلوه، ومن وقع اخذوه ثم عادوا عناً

وقد ّر الله سبحانه لنا بالسلامة باحترازهم · ولو كنتًا في عددهم و نصر نا عليهم، كما نصروا علينا، كنبًا افنيناهم

## مهاجمة ينبني

فاقمت بعسقلان لمحسارية الأفرنسج اربعة اشهر هجمنا فيهما مدينة يُسِنني(٥٧) وقتلنا فيها نحو مائة نفس واخذنا منها اسارى

# مقتل اخي أسامة

وجاءني بعد هذه المد"ة كتساب الملك العادل، رحمه الله، يستدعيني •

(٥٦) او «بيت جبْرين» وهمي فسي منتصف الطريق بين غزاة واورشليم، ياقوت ٧٧٦:١

. (٥٧) «سُما» في الامل. وهي فرضة بحرية في فلسطين ذكرها يشوع ١١:١٥ واخبار الايام الثاني ٢:٢٦ فسرت السي مصر و بقي اخي عز" الدولة ابو الحسن علي ، رحمه الله ، بعسقلان • فخرج عسكرها السي قتال غز"ة فاستشهد، رحمه الله ، وكان مسن علماء المسلمين وفرسانهم وعُبّادهم

## اغتيال ابن السلار

واماً الفتنة التي قُتل فيها الملك العادل بسن السلار، رحمه الله، فانسه كان جهاز عسكراً الى بسلبيس (٥٨)، ومقدتمه ابن امرائه ركن الدين عباس بن ابي الفتوح بن تميم بن باديس، لحفظ البلاد من الافر نج، ومعه ولده ناصر الدين نصر بسن عباس، رحمه الله فقام مع ابيه فسي العسكر ايماما ثم دخل الى القاهرة بغير اذن من العادل ولا دستور فانكر عليه ذلك وامره بالرجوع السي العسكر، وهو يظن انه دخل القاهرة للعب والفرجة [٥] وللضجر من المقام في العسكر

وابن عبَّاس قَسد رتب امره مع الظافر، ورتب معه قوماً من غلمانه، يهجم بهم على العادل في داره اذا ابر دفي دار الحرر م ونام، فيقتله، وقرر مع امتاذ من امتاذي (٥٩) دار العادل ان يُعلمه اذا نام، وصاحبة الدار امرا أنه العادل جد ته، فهو يدخل اليها بغير استنذال

فلمناً نام العادل اعلمه ذلك الاساذ بنومه فهجم عليه في البيت الذي هيو نائم فيه، ومعه ستّة نفر من غلمانه، فقتلوه، رحمه الله وقطع رائمه وحمله الى الظافر وذلك في يوم الخميس السادس من المعرم سنة ثمان واربعن وخمس مائة (٦٠) وفي دار العادل من مماليكه واصحاب النوبة نحه من الف رجل لكنهم في دار البلام، وهو قنّل في دار العرم فخر جوا من الدار ووقع القتال بينهم وبين اصحاب الظافر وابن عبّاس الى ان رفع رائس العادل على رمح فساعة ما رائوه انقسموا فرقتين: فرقة

<sup>(</sup>A) «بِسَلْبَيْسَ» في العامية - وموقعها الى الشمال الشرفي من القاهرة

<sup>(</sup>۹۹) الفلتشندي ۲:۱۸۴ - ۱۸۹

<sup>(</sup>٦٠) ٤ بسان سنة ١١٥٣

خرجت من بـاب القاهرة الـــى عبَّاس لخدمته وطاعته، وفرقة رمت السلاح وجاءوا الى بين يدي نصر بن عبَّاس قبّـلوا الارض ووقفوا في خدمته

## عباس يتولتي الوزارة

واصبح والده عبّاس دخل القاهرة وجلس في دار الوزارة وخلع عليه الظافر وفوض اليه الامر وابنه نصر (٦١) مخالطه ومعاكره وابوه عبّاس كاره لذلك مستوحش من ابنه، لعلمه بمذهب القوم في ضربهم بعض الناس ببعض حتى ينفانوهم ويحوزوا كلّما لهم: حتى يتغانوا فاحضراني ليلة وهما في خلوة يتعاتبان، وعبّاس يردد عليه الكلام، وابنه مطرق كأنه نمسر يرد عليه كلمة بعد كلمة يشتاط منها عبّاس ويزيد في لومه وتأنيبه فقلت لعبّاس «يامولاي الافضل، كم تلوم مولاي ناصر الدين وتوبّخه وهو ساكت؟ اجعل الملامة لي فانا معه في كل ما يعمله، ما اتبر آأ من خطاه ولا صوابه اي شيء هو ذنبه؟ ما اساء الى احد مسن اصحابك، ولا فرط في شيء من مالك، ولا قدح في دولتك حاطر بنفسه حتى نلت هذه المنزلة فما يستوجب منك اللائمة» فامسك عنه والده، ورعى لى ابنه ذلك

## الخليفة يحر ش ابن عبّاس على ابيه

وشرع الظافر مع ابن عبّاس في حمله على قتل ابيه، ويصير في الوزارة مكانه وواصله بالعطايا الجزيلة وحضرته يوماً وقد ارسل اليه عشرين مينيّة فضّة فيها عشرون الفدينار من اغفله ايّاماً وحمل اليه من الكسوات مسن كلّ نوع [7 و] ما لا را يت مله مجتمعاً قبله واغفله ايّاماً وبعث اليه خمسين صينيّة فضّة فيها حمسون الف دينار واغفله اياماً وبعث اليه تملين بغلاً رحلاً (٦٢) واربعين جملاً بعددها وغرائرها وحبالها وبعث اليه ثلين بغلاً رحلاً (٦٢) واربعين جملاً بعددها وغرائرها وحبالها

<sup>(</sup>٦٦) ابو شامة «كتاب الرومنين في اخبار الدولتين» (مصر ١٣٨٧ ـــ ٨٨) ٩٧:١ - ٩٠ نفل عن أسامه مختصراً من هنا الى رأس ص ٢٧ ادناه (٦٢) « بغل رحل» في الاصل

وكان يترد د بينهما رجل يقال له مر تنفع بن فحل وانا مع ابن عباس لا يفسح لي في الغيبة عنه ليلاً ولا نهار "ا: انام ورا سي على را س مخد ته فكنت عنده ليلة، وهو في دار الشابورة، وقد جاء مر تفع بن فحل فتحد تشمعه الى ثلث الليل، وانا معتزل عنهما ثمم انصرف فاستدعاني وقال «اين انت؟» قلت «عند الطاقة اقرأ القرآن فاني اليوم ما تفر عت اقرا أمر أنه فاني اليوم ما تفر عت الوائم ويريد بهي اقوي عزمه على سوء ما قد حمله عليه الظافر فقلت «يامولاي، لا يستزلك الشيطان و تنخدع لمن يغر "ك فما قتل والدك مثل قتل العادل فلا تفعل شيئا تنكعن عليه السي يوم القيامة فاطرق، وقاطعني المحديث ونمنا

فاطلع والمده على الامر، فلاطفه، واستماله، وقرر معه قتل الظافر

### الوزير يغتال الخليفة

وكانا يخرجان في الليل متنكرين، وهما اتراب، وسنهما واحد فدعاه اللي داره، وكانت في سوق السيوفيين (٦٣)، ورتب من اصحابه نفرًا فسي جانب الدار فلمنًا استقر به المجلس خرجوا عليه فقتلوه وذلك ليلة الخميس سلخ المحر م سنة تسع واربعين وخمس مائة (٦٤) ورماه في جب في داره وكان معه خادم له اسود لا يفارقه يقال له سعيد الدولة، فقتلوه

واصبح عبّاس جاء السى القصر كالعادة للسلام يوم الخميس · فجلس في خزانة فسي مجلس الوزارة كائنه ينتظر جلوس الظافر للسلام · فلمّا جاوز وقت جلوسه استدعى زمام القصر وقال «ما لمولانا ما جلس للسلام؟» فتبلّد الزمام فسي الجواب فصاح عليه وقال «مالك لا تجساو بني؟» قال «يامولاي مولانا ما ندري ايسن هو» · قسال «مثل مولانا يضيع؟ ارجع فاكثف الحال» · فمضى ورجع وقال «ما وجدنا مولانا» · فقال عبّاس «ما

<sup>(</sup>٦٣) «السيروسين» في الاصل

<sup>(</sup>٦٤) ١٥ نيسان سنة ١٥٤

يبقى الناس بلا خليفة ادخل السى الموالسي اخوت يعفرج منهم واحد نبايعه». فمضى وعاد وقال «الموالي يقولون لك «نحن ما لنا فسي الامر شيء والده عزله عنسا وجعله فسي الظافر والامر لولده بعده، قال «اخرجوه حتى نبايعه»

### مبايعة ابن الظافر

وعبّاس قد قتل الظافر وعزم على [٣ ق] ان يقول «اخوتُه قتلوه» ويقتلهم به • فخرج ولد الظافر، وهو صبي محمول على كتف امناذ من استاذي القصر • فاخذه عبّاس، فحمله، و بكى الناس • ثم دخل به، وهو حامله، الى مجلس ابيه، وفيه اولاد الحافظ: الامير يوسف، والاميس جبريل، وابن اخيهم الامير ابو البقى (٦٥)

### الاجهاز على أسرة الخليفة

و نحن في الرواق جلوس، وفي القصر اكثر من الف رجل من المصريين فما راعنا الا فوج قد خرج من المجلس الى القاعة، وصوت السيوف على انسان وقلت لغلام لي ارمني «ابصر من هذا المقتول» ومضى ثم عاد وقال «ما هاولاء مسلمون! هذا مولاي ابو الا مانة (يعني الامير جبريل) قد قتلوه، وواحد قد شق بطنه يجذب مصارينه و ثم خرج عباس، وقد اخذ رائس الامير يوسف تحت ابطه ورائسه مكشوف، وقد ضربه بسيف والدم يفور منه وابو البقى ابن اخيه مع نصر بن عباس فادخلوهما (٦٦)

وكان ذلك اليوم من اشد الايتام التي مرت بي، لما جرى فيه من البغي القبيح الذي ينكره الله تعالى وجميع الخلق

- (٦٥) «ابو البقاء» ابو هامة ١٠٨١
  - (٦٦) «فادخلاهما» في الاصل
  - (۲۷) «مُنجر ًد» ابو شامة ۹۸:۱

## بؤاب يموت جزعا

وكان من طريف ما جرى ذلك اليوم ان عبّاماً لمّا اراد الدخول السى الممجلس وجد بابه قد قُفل من داخل وكان يتولّى فتح المجلس وغلقه استاذ شيخ يقال له امين الملك فاحتالوا في الباب حتى فتحوه ودخلوا فوجدوا ذلك الاستاذ خلف الباب، وهو ميت، وفي يده المفتاح

### عباس يقمع الثورة

واماً الفتنة التي جرت بمصر و نئصر فيها عبّاس على جند مصر فانه لما فعل باولاد التحافظ، رحمه الله، ما فعل جفت عليه قلوب الناس واضروا فيها العداوة والبغضاء وكاتب من في القصر مسن بنات التحافظ فارس المسلمين ابا الغارات طلائع بن ر 'ز "يك، رحمه الله، يستصرخون [!] به وحشد وخسرج من ولايته (٦٨) يريد القاهرة فامس عبّاس فعنسرت المراكب، وحكمل فيها الزاد والسلاح والخزانة و تقدم السي العسكر بالركوب والمسير معه وذلك يسوم التخميس العاشر من صفر سنة تسع واربعين (٦٩) وامر ابنه ناصر الدين بالمقام في القاهرة وقال لي

فلمنا خرج مسن داره متوجها السي لقاء ابسن رز "يك خامر عليه البجند وغلقوا ابواب القاهرة ووقع القتال بيننا وبينهم في الشوارع والازقة: خينالتهم تقاتلنا في الطريق، ورجنالتهم يرموننا [٧] و] بالنشاب والحجارة مسن على السطوحات، والنساء والصبيان يرموننا بالحجارة مسن الطاقات ودام بيننا وبينهم القتال من ضحى نهار الى العصر فاستظهر عليهم عبناس وفتحوا ابواب القاهرة وانهزموا ولحقهم عبناس السي ارض مصر فقتل منهم من قتل وعاد الى داره وامره ونهيه

- (٦٨) مُنية بني الخصب في صعيد مصر
- (٦٩) وحسسایه ۲۶ بیسان سه ۱۱۵۶

وامر باحراق البرقيَّة (٧٠) لانها مجمع دور الاجناد • فتلطَّـفت الامر معه وقلت «يامولاي، اذا وقعت الناراحرقت ما تريد وما لاتريد • و بعلت ً عن ان تطفئها» • ورددت را يه عن ذلك

واخذت الامان للامير الموءتَـمـَن بن ابـــي رَّمادة، بعد ان امر بتلافه، واعتذرت عنه • فصفح عن جرمه

# عبّاس يفر" الى الشام

ثم سكنت تلك الفتة، وقد ارتاع منها عباس، وتحقق عداوة الجند والامراء، وانه لا مقام له بينهم وثبت في نفسه الخروج من مصر وقصد الشام الى الملك العادل نور الدين، رحمه الله، يستنجد به والرسل بين من في القصور (٢١) وبين ابن رزيك مترددة وكان بيني وبينه، رحمه الله، مودة ومخالطة من حين (٢٢) دخلت ديار مصر فنقذ الي رسولا يقول لي «عباس ما يقدر على المقام بمصر، بلهو يخرج منها الى الشأم، واندا الملك البلاد وانت تعرف ما بيني وبينك، فسلا تخرج معه فهو بحاجته اليك في الشام يرغبك ويخرجك معه فالله الله لا تصحبه فانت شريكي في كل خير اناله وبين ابن رزيك من المودة

فامًا الفتنة الني خرج فيها عبّاس من مصر وقتله الافر نبج فانعه لمتا توهيّم من امري وامر ابن رز يك ما توهيّمه، او بلغه، احضر ني واستحلفني بالأيمان المغلّظة التي لامحرج (٧٣) منها انني اخرج معه واصحبه ولم بقنعه ذلك حتى نفّذ في الليل استاذ داره الذي يدخل على حرمه اخذ اهلي ووالدتي واولادي الى داره، وقال لي «انا احمل كلفتهم عنك في الطريق، واحملهم مع والدة ناصر الدين»

- (٧٠) حيّ في شرفي القاهرة تقيم فيه فرقة أصل انفارها من بَرْقة
  - (٧١) اي بين أنسباء الخليفة
  - (۷۲) «حيث» طبعة در نبورغ ص۱۷
  - (۷۳) «مخرج» طبعة در نبورغ ص۱۷

واهتم بامر سفره بخیله وجماله و بغاله · فكانله ما ثنا حصان وحبحرة مجنوبة على ایدي الرجالة، كعادتهم بمصر، وما ثنا بغل رحل، واربع ما ثة جمل تحمل اثقاله

وكان كثير اللهج بالنجوم، وهو معوّل على المسير بالطالع ينوم السبت المخامس عشر من ربيع الاول من السنة (٧٤) • فحضرته وقد دخل عليه غلام يقال له عنتر (٧٥) الكبير، وهو متولي اموره كبيرها وصغيرها، فقال له «يامولاي، اي شيء مرجو من مسير نا السي الشام؟ خذ خزائنك واهلك وغلمانك. ومن [٧ ق] تبعك وسر بنا السي الاسكندرية، نحشد من هناك و نجمع، و نرجع الى ابن رز "يك ومن معه • فان نصر نا عدت الى دارك والى ملكك • وان عجز نا عنه عدنا السي الاسكندرية الى بلد نحتمي فيه و يمتنع على عدة ناه • فنهر ، وخطاً ثرا يه، وكان الصواب معه

ثم اصبح بسوم الجمعة استدعاني من بكرة · فلمًّا حضرت عنده قلت «يامولاي، اذا كنت عندك من الفجر الى الليل فمتى اعمل شغل سفري؟» قال «عندنا رسل من دمشق، تسيّرهم و تمضي تعمل شغلك»

## المكيدة صد عباس

وكان قبل ذلك احضر قوماً من الامراء واستحلفهم انهم لا يخونونه ولا يخامرون عليه و واحضر جماعة مسن مقد مي العرب مسن درمساء وزريق وجد أم وسينسس وطلحة وجعفر ولواتة واستحلفهم بالمصحف والطلاق على مثل ذلك في فما راعنا، وانا عنده بكرة الجمعة، الا والناس قسد لبسوا السلاح وزحفوا الينا وروموسهم الامراء الذين استحلفهم بالامس فامر بند دوابة فشدت وأوقفت على باب داره فكانت بيننا و بين المصريتين كالسد لا بصلون الينا لازدحام الدواب دوننا

فخرج اليهم غلامه عنتر الكبير الذي كان اشار عليه بذلك الرامي، وهو

<sup>(</sup>٧٤) ١١٥٤ سه ١١٥٤

<sup>(</sup>٥٥) أو «عنسر» كما ورد في «ديوان» أسامه وفي ابي شامة ٩٨٠١

زمامهم، صاح عليم وشتمهم وقال «روحوا السى بيوتكم» فسيَّبوا الدوابً ومضى الركابيَّة والمكارية(٧٦) والجمَّالـون(٧٧)، ويقيت الدوابً مهملة ووقع فيها النهب

فقال لي عبّاس «اخرج احضر الاتراك، وهم عند باب النصر (٧٨)، والكتّاب ينفقون فيهم» فلمّا جنتهم واستدعيتهم ركبوا كلّهم، وهم في ثماني (٧٩) مائة فارس، وخرجوا من باب القاهرة منهزمين من القتال، وركب المماليك، وهم اكثر من الاتراك، وخرجوا ايضاً من باب النصر، ورجعت اليه عرّفته، ثم اشتغلت باخراج اهلي الذين كان حملهم السي داره فاخرجتهم واخرجت حرم عبّاس، فلمّا خلت الطريق و نهبت تلك الدواب باجمعها وصل المصريّون الينا فاخرجونا، و نحن في قلّة، وهم في خلق كثير

فلمنا خرجنا من باب النصر وصلوا السى الا بواب اغلقوها وعادوا السى دور نما نهبوها واخذوا من قاعة داري اربعين غرارة جُمسَالية (٨٠) مخاطة فيها من الفضة والذهب والكسوات شيء كثير واخذوا من اصطبلي ستة وثلثين حصاناً وبغلة سروجية بسروجها وعد تها كاملة وخمسة وعشرين جملاً واخذوا من اقطاعي من كُوم اشفين ما ثني رائس بقر للتنا ثين والف شعة (٨١) واهراء غلة

ولماً سرنا عن باب النصر تجمعت قبائل العرب الذين استحلفهم عباس وقاتلونا من يوم الجمعة [٨] و] ضحى نهاد السي يوم الخميس

- (٧٦) عامية فصيحها «المكار ُون»
  - (٧٧) «والجمالين» في الاصل
- (٧٨) ذكره المقريزي في «الخطط» ٢:٢٩ و١٧٤
  - (٧٩) «ثمان» في اصل
  - (٨٠) الجُمالية من النوق العظيمة
- (٨١) «للنشّا بيــن والف شية» طبعة در نبورغ ص١٩٠ «للبسا تيــن والوسيّة» لاندبرغ ص١٨٠ والكلمّات غير واضحة في الاصل

العشرين من ربيع الاؤل(٨٢) • فكانوا يقاتلونا النهار كلّه • فاذا جنّ الليل ونزلنا اغفلونا الى ال ننام، ثم يركبون في مائة فارس ويدفعون خيلهم في بعض جوانبنا ويرفعول اصواتهم بالصياح • فما نفر من خيلنا وخرج اليهم اخذوه

### أسامة جريح

وانقطعت بوماً عن اصحابي و تحتي حصان ابيض هو اردى (٨٣) خيلي، شد الركابي ولا يدري ما يجري، وما معي من السلاح غير سفي فحمل علي العرب فلم البحد ما ادفعهم به ولا يتجيني منهم حصاني، وقد وصلتني رماحهم قلت «الثب عن الحصان و اجدب سفي، ادفعهم» فجمعت نفسي لاثب، فتتعتع الحصان فوقعت على حجارة وارض خشنة، فانقطعت قطعة من جلدة راسي و دخت حتى ما بقيت ادري بما انا فيه فوقف علي منهم قوم، وانسا جالس مكشوف الراس، غائب الذهن، وسفي مرمي بجهازه فضر بني واحد منهم صر بتين بالسف وقال «هسات الوزن» وانا لا ادري ما يقول من اخذوا حصاني وسفي

ورآني الاتراك فعادوا الي َ • و نفَّذ لي ناصر الدين بن عبَّاس حصانـاً وسفاً وسرت ُ وانا لا اقدر على عصابـة ائد ً بها جراحي • فسبحان مـن لا يزول ملكه

وسرنا وما مع احد منا كف ُ زاد م واذا اردت اشرب ماء ترجَّلت شربت بيدي، وقبل ان اخرج بليلة جلست ُ فسي بعض دهَّاليز داري على كرسي ّ وعرضوا علسي ّ ستَّة عشر جمل (٨٤) روايا وما شاء الله سبحانه من القرب والسطائح

وعجزت عن حمل اهلي • فرددتهم من بلبيس الى عند الملك الصالح ابي الغارات طلائع بن رز يك، رحمه الله، فاحسن اليهم وانزلهم في دار

<sup>(</sup>۸۲) ۲۹ ایار ـ ٤ حزیران سنة ٤ م ١١

<sup>(</sup>۸۳) عامیة فصیحها «اردأ»

<sup>(</sup>١٤) «حسمالة»؟

واجرى لهم ما يحتاجونه ولمنَّا اراد العرب الذين يقاتلونا الرجوع عنا جاؤونا يطلبون حُسَبنا اذا عُدنا(٨٥)

### عبيًّاس يقتله الأفرنيج

وسرنا الى يوم الآحد ثالث وعشرين ربيع الأوّل فصبّحنا (٨٦) الأفرنج في جمعهم على المنو يلح (٨٧) فقتلوا عبّاساً وابنه حُسام الملك واسروا ابنه ناصر الدين (٨٨) واخذوا خزانته وحرُمّه وقتلوا من ظفروا به واخذوا اخي نجم الدولة اباعبد الله محمد ا(٨٩)، رحمه الله، اسراً وعادوا عنا، ونحن قد تحصّنا عنهم في الجبال

#### مخاطر وادي موسى

فسرنا في اشد من الموت في بلاد الفرنج بغير زاد للرجال ولا علف للحيل الى ان وصلنا [٨ ق] جبال بني فُهيد، لعنهم الله، في وادي موسى وطلعنا في طرقات ضيقة وعرة الى ارض فسيحة ورجال وشاطين رجيمة من ظفروا به مناً منفرداً قتلوه

وتلك الناحية لا تحلو من بعض بني ربيعة الامراء الطائيين • فسألت «من هاهنا من الامراء بني ربيعة؟» قالوا «منصور بن غيد فل» (٩٠) • وهو صديقي • فدفعت لواحد دينارين وقلت «امض الى منصور قل له «صديقك ابن منقذ يسلم عليك ويقول لك صل اليه بكرة ، و بتنا في مبيت سو مسن خوفهم

ا فلمًا اضاء الصبح اخذوا عد تهم ووقفوا على العين وقالوا «ما ندعكم

(٨٥) «ثم حاوًا اليه واخذوا منه حسباً على اموالهم وانفسهم وبيوتهم ظنـاً منهم الله عودة اليهم» ابو شامة ١٩٨١

- (٨٦) «فصيعونا» في الاصل. وذلك في ٥ حزيران سنة ١١٥٤
  - (٨٧) معطة في الصحراء على طريق مصر ــ قلسطين
- (۸۸) كيفية قبله والتمثيل به وصفها «تاريخ» ابن خلكان (القاهرة) ١٣٣:٢
  - (٨٩) «محمد» في الأصل
  - (٩٠) «عدول» في الأصل

تشربون ما و نهلك نحن بالعطش» و تلك العين تكفي ربيعة ومضر، وكم في ارضهم مثلها، وانما قصدهم ان ينشئوا الشر" بيننا و بينهم ويا خذونا و فنحن فيما نحن فيه ومنصور بسن غدفل وصل فصساح عليهم وسبهم فنفر قوا وقال «اركب» فركبنا و نزلنا في طريق اضيق من الطريق التي طلعت فيها و اوعر فنزلنا الى الوطا سالمين، وماكدنا نسلم فجمعت للامير منصور الف دينار مصرية ودفعت اليه، وعاد

#### في دمشق

وسرنا حتى وصلنا بلد دمشق بمن سلم من الأفرنج و بني فهيد يوم الجمعة خامس ربيع الأخر من السنة (٩١) • وكانت السلامة من تلك الطريق من دلائل قدرة الله عز" وجل" وحسن دفاعه

# قصئة السرج

ومن عجيب ما جرى لي في تلك الوقعة ان الظافر كان ارسل الى ابسن عباس رهواراً صغيراً مليحاً افر نجياً وكنت ُقد خرجت الى قرية لي، وابني ابو الفوارس مرهف عند ابن عباس، فقال «كناً نريد لهذا الرهوار سرجاً مليحاً مسن السروج الغزاية (٩٢)» فقال لسه ابني «قسد وجدته» يامولاي، وهو فوق الغرض (٩٣)» قال «اين هوا » قال «في دار خادمك والدي وهو فوق الغرض (٩٣)» قال «انفذ احضره» فارسل رسولا الى داري اخذ السرج، فاعجبه، وشد بسه على الرهوار وكسان السرج طلع مي من الشام على بعض الجنائب وهو منبت مُجرى بسواد في غاية الحسن وزنه مائة مثقال و ثلثون مثقالا و ١٤)

<sup>(</sup>۹۱) ۱۹ حزیران سنة ۱۹۵٤

<sup>(</sup>٩٢) اشتهرت غز"ة لذلك العهد بصناعة السروج

<sup>(</sup>٩٣) «العرض» طبعة در نبورغ ص٢١٠ والغرض الحاجة والبغبة

<sup>(</sup>٩٤) لعل المقصود ان هذا وزن الذمب عليه

ووصلت انا مسن الأقطاع • فقال لسي ناصر الدين «ادللنا(٩٥) عليك واخذنا هذا السرج من دارك» • فقلت «يامولاي، ما اسعدني بعخدمتك!»

فلمًّا خرج علينا الافرنج بالمويلح كان معي من مماليكي خمسة رجال على الجمال اخذت العرب خيلهم • فلمًّا وقع الافرنج (٩٦) بقيت النخيل سائبة • فنزل الغلمان عن [٩ و] الجمال واعترضوا الخيل واخذوا منها ما ركبوه • فكان على بعض الخيل التي اخذوها ذلك السرج الذهب الذي اخذه ابن عبًّاس

وكان حسام الملك ابن عم عباس، واخو عباس ابن العادل (٩٧) قد سلما فيمن سلم منا وقد سع حسام الملك خبر السرج فقال وانا اسمع «كل ما كانلهذا المسكين (يعني ابن عباس) نهب فمنه ما نهبه الافرنج، ومنه ما نهبه اصحابه، قلت «لعلك تعني السرج الذهب» قال «نعم» فامرت با حضاره وقلت «اقرا ما عليه اسم عباس عليه واسم ابنه او اسمي؟ ومن كان في مصر يقدر يركب بسرج ذهب في ايام المحافظ غيري؟» وكان اسمي مكتوباً على دائر السرج بالسواد، ووسطه منبت فلما قرأ ما عليه اعتذر وسكت

### عدم الاتعاظ بنكبة رضوان

ولولا نفاد المشيئة في عبّاس وابنه وعواقب البغي وكفر النعمة كان اتعظ بما جرى قبله للافضل رضوان بن الوكخشي، رحمه الله كان وزيرا فقام الجند عليه بامر الحافظ كما قاموا على عبّاس فخرج من مصر يريد الشام ونهبت داره وحرمه حتى ان رجلاً يعرف بالقائد مقبل رائى مع السودان جارية فاشراها منهم و بعثها الى داره وكانت له امراء صالحة فاطلعت الجارية الى حجرة في علنو الدار فسمعتها تقول «لعل

<sup>(</sup>ه ٩) «أذللنا» في الامل. والمقصود اخذنا السرج بنوع الدالّة التي لنا عليك (٩٥) عن خيولهم

<sup>(</sup>٩٧) حذًا العادل مو الوزير ابن السلار

الله يظفرنا بمن بغى علينا وكفر نعمتنا» • فسا لتنها «من انت ؟» فقالت «انا قطر الندى (٩٨) بنت رضوان» • فنفذت المرامة السي زوجها القائد (٩٩) مقبل احضرته وهو على باب القصر في خدمته • فعر قته حال البنت • فكتب الى الحافظ مطالعة، فعر فه بذلك • فنفذ من خدام القصر من اخذها من دار مقبل ورفعها الى القصر

## أسامة بمهمئة سياسة تجاه رضوان

ثم ال رضوان وصل السي صلخد، وفيها امين الدولة طغدكين (١٠٠) اتابك، رحمه الله فاكرمه وانزله وخدمه وملك الامراء اتابك زنكي ابن آفسنفر، رحمه الله على بعلبك بحاصرها فراسل رضوان واستعر اله يمضي اليه وكان رجلاً كاملاً كريماً شجاعاً كاتباً عارفا، وللجند اليه ملى عظيم لكرمه ففال لي الامير معين الدبن (١٠١)، رضي الله عنه، «هذا الرجل ال انضاف الى اتابك دخل علينا منه ضرر كنير» قلت «فاي شيء ترى؟» قال «تسير اليه لعلك ترد رائيه عن قصد اتابك ويكون وصوله الى دمشق وانت ترى فيما تفعله في هذا رائيك، فسرت اليه السي ملخد واجتمعت به و باخيه الأوحد و تحد ثت معهما فقال لي الافضل رضوان «فرط الأمر مني ورهنت قولي عند [٩ ق] هذا السلطان بوصولسي رضوان «فرط الأمر مني ورهنت قولي عند [٩ ق] هذا السلطان بوصولسي ماحبي، فانه ميا يستغني عني، بعد ال اخرج اليك بما في نفسي» قيال مصر و يبقى نصفه يحاصر نا به؟» قال «لا» قلت «فاذا هو نزل على دمشق وحاصرها واخذها بعد المد" الطويلة يقدر، وقيد ضعف عيكر ومشق وحاصرها واخذها بعد المد" الطويلة يقدر، وقيد ضعف عيكر ومشق وحاصرها واخذها بعد المد" الماهدة يقدر، وقيد ضعف عيكر ومشق وحاصرها واخذها بعد المد" الماهدة الطويلة يقدر، وقيد ضعف عيكر ومشق وحاصرها واخذها بعد المد" الماه يقدر، وقيد ضعف عيكر ومشق وحاصرها واخذها بعد المد" الماه يقدر، وقيد ضعف عيكر ومشق وحاصرها واخذها بعد المد" الماه يقدر، وقيد ضعف عيكر ومشور ويبقي نصفه عدا المد" الماه يقدر وقيد ضعف عيكر ومشور ويبقي نصفه عدا المد" الماه يقدر وقيد ضعف عيكر ومشور ويبقي نصفه عدا المد" المد" والمويلة والمدة والمويلة والمدة والمويلة والمدة وا

<sup>(</sup> ٩٨) «الندا» في الاصل · «المدا-» طبعة در نبورغ ص ٢٢

<sup>(</sup>٩٩) القائد من كان تحب إمر نه مائه · الطبري «ناريخ» (ليدن ١٨٨٧ ــ ٨٤)

<sup>(</sup>۱۰۰) ربما كان المراد وكُمُسْتَكَـبن» لان طُعْدَ كَمن كان قد توفي قبل الان (۱۰۱) معبن الدين أنر، ورير دمنق

وفَرغَت نفقاتُهم وطالت سفرتهم، يسير معك الى مصر قبل ان يجد دبر كه ويقوّي عسكره؟» قال «لا» قلت «ذلك الوقت يقول لك «نسير الى حلب نجد د آلة سفر نا، ف فاذا وصلتم الى حلب قال «نمضي الى الفرات (۱۰۲) نجمع التركمان، فاذا نزلتم على الفرات قال «ان لسم نعد الفرات ما يجتمع لنا التركمان، فاذا عد يتم تشوّف بك وافتخر على سلاطين الشرق وقال «هذا عزيز مصر (۱۰۳) في خدمتي، و وتتمنع ذاك الوقت ان ترى حجر امن حجارة الشام فلا تقدر عليها و تذكر حينذ كلامي و تقول «نصحني ما قبلت نهم» فاطرق مفكر الا يدري ما يقول ثم التفت الي وقال «ماذا اعمل؟ وانت تريد ترجع» قلت «ان كان في مفامي مصلحة اقمت» قال «نعم» فاقمت

و تكر "ر الحديث بيني و بينه حتى استقر " وصوله السى دمشق، وان يكون له ثلاثون الف دينار نصفها نقد و نصفها إقطاع، ويكون له دار العنقيقي "، ويخرج لاصحابه ديوان وكتب لسي خطئه بذلك، وكان كاتباً حسنا وقال «ان شت سرت معك» قلت «لا، انا اسر ومعي الحمام مسن هاهنا واذا وصلت واخليت الدار ورتبت الامر، طيرت اليك الحمام وسرت انا في الوقت العالد قسي نصف الطريق وادخل بين يديك» فتقر "ر ذلك وود عشه وسرت

# رضوان في حبس مصر

وكان امين الدولة يشتهي مصيره الى مصر لما قد وعده به واطمعه فيه . فجمع له من قدر عليه وسيَّره بعد مفارقتي له . فلمنًا دخل حدود مصر (١٠٤) غدر به الذين كانوا معه من الاتراك و نهبوا ثقله، والتجا ً هو الى حي من احياء العرب و دراسل الحافظ وطلب منه الامان، وعاد الى مصر . فساعة وصوله الى مصر امر به الحافظ فحبُس هو وولده

<sup>(</sup>١٠٢) «القراه» في الاصل

<sup>(</sup>١٠٣) لقب لحكام مصر بعد الخلفة الفاطمي العريز (٩٧٥ - ٩٩٦)

<sup>(</sup>۱۰۱) ایلول سنة ۱۱۳۹

واتقق طلوعي الى مصر (١٠٥) وهو فسي الحبس في دار فسي جأنب القصر • فنقب بمسمار حديد اربعة عشر ذراعاً وخرج ليلة الخميس، وله من الأمراء نسيب قد عرف امره فهو عند القصر ينتظره ومصطنع له من لواتة، ومشوا الى النيل عدوا الى الجيزة • واختبطت القاهرة لهروبه • [١٠] و] واصبح في منظرة فسي الجيزة والناس يجتمعون اليه • وعسكر مصر قد تأهب لقتاله • ثم اصبح بكرة الجمعة عدى الى القاهرة والعسكر المصري معقيماز (١٠١) صاحب الباب مدر عين للتقاء • فلمنا وصلهم هزمهم و دخل القاهرة

#### رضوان يقتله الحرس الفاطمي

وكنت قد ركبت انا واصحابي الي باب القصر، قبل دخوله البلد، فوجدت ابواب القصر مغلقة وما عندها احد ورجعت نزلت في داري و نزل رضوان في الجامع الاقمر (١٠٧) واجتمع اليه الامراء وحملوا اليه الطعام والنفقة وقد جمع الحافظ قوماً من السودان في القصر شربوا وسكروا وفتح لهم باب القصر فخرجوا يريدون رضوا نا (١٠٨) فلما وقع الصباح ركب الامراء كلهم مس عند رضوان و تفر قوا وخرج هو من الحجامع وجد حصانه قد اخذه الركابي ورأح فرآه رجل من صيان الخاص واقفاً على باب الجامع فقال «يامولاي، ما تركب حصائي؟» قال الخاص في عده فواء الله يركض وسفه في يده فاوما كانه بميل للنزول وضربه بالسيف، فوقع ووصله السودان قتلوه و تقاسم اهل مصر لحمه بالكلونة ليكونوا شجعانا فقد كان فيه معتبر (١٠٩) وواعظ لولا نفاذ المشيئة

(۱۰۵) تشرین الثانی سنة ۱۱٤٤

(١٠٦) تاج الملوك قيماز · ولقبه «صاحب الباس»كان مُطلق على الوزير الثاني · القلقتندي ٣:٨٣

(١٠٧) بناه الخليفة الآس سنة ١١٢٥

(١٠٨) «رضوات» في الاصل

(١٠٩) قامل عموان الكتاب «كتاب الاعتمار»

# بالفصاد ينجو جريح

واصاب ذلك اليوم رجلاً من اصحابنا الشائميين جراح كثيرة · فجاءني اخوه وقال «اخي تالف" · قد وقع فيه كذا وكذا جرح ' سيوف وغيرها، وهو مغمور ما يفيق» · قلت «ارجع ا فصده» · قال «قد خرج منه عشرون رطل دم» · قلت «إرجع إفصده ، فانا آخير منك بالجراح · وليس له دوا · غير الفصاد» · فمضى غاب عني ساعتين ثم عداد وهو مستبشر، قال «اندا فصدته ، وهو افداق وجلس واكدل وشرب وذهب عنه البوس» · قلت «الحمد لله! ولولا اني جر "بت هذا في نفسي عدة مرار ما وصفته لك»

## ٤ ـ زيارة أسامة الثانية للمشق ١١٥٤ ـ ١١٦٤م

ثم اتصلت بخدمة الملك العادل نور الديس، رحمه الله وكاتب الملك الصالح (۱) في تسيير اهلي واولادي الذين تخلفوا بمصر، وكان محسناً اليهم فرد الرسول واعتذر بائه يخاف عليهم من الافرنج وكتب الي يقول «ترجع الى مصر وانت تعرف ما بيني و بينك وان كنت مستوحشاً من اهل القصر فتصل الى مكلة وأنفذ لك كتاباً بتسليم مدينة أسوان (۲) اليك، وامد له بسا تتقوى به على محاربة الحبشة (فاسوان ثغر من ثغور المسلمن)، واستر اللك اهلك واولادك»

ففاوضت الملك العادل واستطلعت امره فقال «يافلان، ما صدقت متى تخلص من مصر وفتنها، تعود اليها! العمر اقصر من ذلك انا [١٠] ق] انفذ آخذ لاهلك الامان من ملك الافرنج (٣) واستر من يُحضرهم، فانفذ، رحمه الله، اخذ امان الملك وصليه في البر والبحر

# أسرة أمامة بيدالافرنج

وسيَّرتُ الأمان مع غلام لي وكتاب الملك العادل وكتابي السي الملك الصالح • فسيَّرهم في عُشاري من الخاص الى دمياط • وحمل لهم كل ما يحتاجونه من النفقات والزاد، ووصى بهم • واقلعوا من دمياط فسي بُطسة (٤) من بطس الافرنج • فلمًّا دنوا من عكًا والملك، لا رحمه

- (۱) ابن راز ایك
- (٢) «أصوان» اليوم
- (٣) بالدون الثالث ملك اورشليم ١١٤٢ ـ ٦٢
- (٤) «بُطْسة» في Dozy, Supplément aux dictionnaires Arabes. «بُطُسة» في «المعيط» وهي المركب

الله، فيها نفتذقومًا في مركب صغير كسروا البطسة بالفوموس(٥)، واصحابي يرونهم. وركب ووقف على الساحل نهب كلّ ما فيه

فيخرج اليه غلام لي ساحة، والامان معه وقال له «بامولاي الملك، ما هذا امانك؟» فال «بلي ولكن هذا رسم المسلمين: اذا انكسر لهم مركب على بلد نهبه اهل ذلك البلد» قال «فتسينا؟» قال «لا» وانزلهم، لعنه الله، في دار وفتس النساء حتى اخذ كل ما معهم وقد كان في المركب حلى اودعه النساء وكسوات وجوهر وسيوف وسلاح وذهب وفضة بنحو من ثلاثين الف دينار وفائذ الجميع ونفنذ لهم خمس مائة دينار وقال «توصلوا بهذه الى بلادكم» وكانوا رجالا ونساء في خمسين نسمة

وكنت اذ ذاك مع الملك العادل في بلاد الملك معود (٦) رعبان وكيسون (٧) فهون على سلامة اولادي واولاد اخي وحرمنا ذهاب ما ذهب من الملك، الا ما ذهب لي من الكتب، فانها كانت اربعة آلاف (٨) مجلد من الكتب الفاخرة فان ذها بها حزازة في قلبي ما عشت

فهذه نكسات تزعزع الجبال وتُفني الأموال والله سبحانه يعوض برحمته ويختم بلطفه ومغفرته وتلك وقعات كبار شاهدتها مضافة السي نكبات نكبته سكيمت فيها النفس لتوقيت الآجال، وأجحفت بهلاك المال

<sup>(</sup>٥) «بالقوس» في الاصل قابل ادناه ص ٢١٠ ح٥٥

<sup>(</sup>٦) سلطان قونية

<sup>(</sup>٧) اي في رعبان وكيسون

<sup>(</sup>A) «الف» في الاصل

# ٥ ـ معارك مع الافرنج ومع المسلمين

وقد كان بين هذه الوقعات فترات شهدت فيها من الحروب مع الكفاً الله والمسلمين ما لا احصيها وساورد من عجائب ما شاهدته ومارسته فسي الحروب ما يحضرني ذكره وما النسان بمستنكر لمن طال عليه ممر الاعوام، وهو ورائة بني آدم من ابيهم عليه الصلاة والسلام

### شرف الفارس: جُمعة

فمن ذلك ما شاهدته من انفة الفرسان وحملهم نفوسهم على الاخطار، اتنا كنا التقينا نحن وشهاب الديسن محمود بن قراجا، صاحب حماة ذلك الوقت(۱)، وكانت الحرب بيننا وبينه [۱۱ و] ما تغب (۲)، والمواكب واقفة والطراد بين المتسر عة (۳)، فجاءني رجل من اجنادنا وفرساننا المعدودين يقال له جُمعة من بني نُمير، وهو يبكي، فقلت له «ما لك ياا با محمود؟ هذا وقت بكاء؟» قال «طعنني سر هنك (٤) بن ابي منصور» قلت «واذا طعنك سرهنك اي شيء يكون؟» قال «ما يكون شيء الا بطعنني منل سرهنك! والله ان الموت اسهل علي من ان يطعنني، لكنّه استغفلني واغتالني»، فجعلت أسكتُه واهون الامر عليه، فرد والله لأطعننه او فقلت «الي ابن ياا با محمود؟» قال «السي سرهنك، والله لأطعننه او لأموتن دونه»

فغاب ساعة واشتغلت آنا بمن مقابلي. ثم عاد وهو يضحك فقلت «ما

- (۱) حوالي ۱۱۲۳
- (٢) «نغب» في الاصل
- (٣) «المترغه» في الاصل
- (1) «ستر منك» فارسية معناها الزعيم

عملت؟» فقال «طعنته والله و لو لم اطعنه لفاظت روحي» فحمل عليه في جمع اصحابه فطعنه وعاد • فكأن هذا الشعر عنسي سرهنك وجُمعة يقوله:

لَّنَ وَرَاكُ مِنَا يَطُنَنُ ثَالِمِ حَرَّانَ لَيْسَ عَنِ التَّسِرانُ بَرَاقِيدُ أَيْسَ عَنِ التَّسِرانُ بَرَاقِيدُ أَيْقَطَنَةُ وَرَعَدَ أَعِنَا إِنَّ كُلُ لِللهِ وَكَيْفَ نَسُومُ الجَاهَدِ إِنْ تُمْكَنَ الابَّنَامُ مَنْكَ وَعَلَّهِنَا بَوَمَا يُكُلُ لِللهِ بَالصُّواعِ الزَائِدِ وَقَدْ كَانَ مَرِهَ عَلَى الْفَرُوا فِي الأكرادِ، الأوقد كان مرهنك هذا من الفرسان المذكورين مقدّماً في الأكرادِ، الأله كان ما با وجُمُعة رجل كهل له ميزة بالسن والتقدّميَّة في الشجاعة

# براز في صدر الاسلام

وذكرت ُ بفعلة سرهنك ما فعله مالك بن الحارث(٦) الاشتر، رحمه الله، بابي مُسَيكة الا يادي ً

وذلك انه لماً ارتد العرب في ايام ابي بكر الصديق، رضوان الله عليه، وعزم الله سبحانه له على قتالهم، جهنز العساكر الى قبائل العرب المرتدين فكان ابو مُسيكة الاء يادي مع بني حنيفة وكانوا اشد العرب هوكة وكان مالك الاشتر في جيش (٧) ابي بكر، رحمه الله فلما تواقفوا برز مالك بين الصفين وصاح «ياا با مُسيكة!» فبرز له فقال «ويحك! ياا با مُسيكة، بعد الاسلام وقراءة القرآن رجعت الى الكفر؟ فقال «اياله عني يامالك! انهم يحرمون الخمر، ولاصبر عنها قال «فهل لك في المبارزة؟ قال «نعم» فالتقيا بالرماح والتقيا بالسوف فضر به ابو مُسيكة فشق راسه وشر عينه [١١ ق] وبتلك الضربة سمني الاشتر

فرجع وهو معتنق رقبة فرسه الى رحله · واجتمع له قوم مــن اهله واحتمع وهو معتنق رقبة فرسه الى رحله · واصدقائــه يبكون · فقال لاحدهم «ادخل بدك فـــي فمي» · فادخل اصبعه

- (ه) ناقمة في الاصل
- (٦) «ملك بن حرث» في الاصل:
- (٧) «حس» في الاصل · «حسى» طبعة در نبورغ ص٧٧

في ومه • وه وه وه الك • والتوى الرجل من الوجع • وفال مالك «لا بائس على صاحبكم • يقال اذا سلمت الاصراس سلم الرائس • احسوها (يعني الصربة) سُويقاً وشد وها بعمامة » • فلماً حسوها وشد وها قال «ها توا فرسي» • قالوا «الى ابن مُسكة»

م فبرز بين الصفين وصاح «ياابا مُسككة!» فخرج اليه مثل السهم، فضربه مالك بالسيف على كتفه فنقتها الى سرجه فقتله، ورجع مالك الى رحله فبقي اربعين يوماً لا يستطيع الحراك، ثم ابل وعوفي من جرحه ذلك

#### سلامة المطعون ابن زمام

ومن ذلك ما شاهدته من سلامة المطعون، وقد ظنن انه قد هلك، اننا التقينا بوادر خيل شهاب الدين محمود بن قراجا(٨) وقد جاء السى ارضنا وكمن لنا كميناً فلماً تواقفنا نحن وهو انتشرت خيلنا فجاءني فارس من جندنا يقال له علي بن سلام نسميري وقال «اصحابنا قد انتشروا ان حملوا عليهم اهلكوهم» قلت «احبس عني اخوتي وبني عمي حتى اردهم» فقال «ياامراء دعوا هذا يرد الناس ولا تتبعوه والا حملوا عليهم قلعوهم» قالنوا «يمضي» فخرجت أناقل (٩) حصاني حتى عليهم قلعوهم، وكانوا ممكن عنهم ليستجر وهم ويتمكنوا منهم

فلمنا را وني قد رددتهم حملوا علينا وخرج كمينهم وانا على فسحة من اصحابي فرجعت مباريهم اريد احمي اعقاب اصحابي فوجدت ابن عمني ليث الدولة يحيى رحمه الله قد حدب (١٠) من وراء اصحابي من قبلي الطريق وانا في شماليه فجئناهم فتسر ع فارس من خيلهم يفال له فارس بن زمام رجل عربي فارس مشهور، وجازنا يريد الطعن

<sup>(</sup>٨) أمبر حماة

<sup>(</sup>٩) «ا بافل» في الأصل

<sup>(</sup>١٠) «حداث» في الاصل · «جدب» طبعة در نبورغ ص٢٨

في اصحابنا - فسبقني اليه ابن عمين وطعنه و فوقع هو وحمانه وفقع الرمح فقعة سمعتها آنا وأولئك

وكان الوالد، رحمه الله، ارسل رسولا الى شهاب الدين، فاخذه معه لمًّا جاء لقتالنا • فلمًّا طُعن فارس بن زمام ولم يبلغ منا ما اراد نفد الرسول من مكانه بحبواب ما سار(۱۱) فيه، ورجع الى حماة • فسألت الرسول «هل مات فارس بن زمام؟» قال «لا، والله، ولا فيه جرح، • قال «ليث الدولة طعنه، وانا اراه، فرماه ورمي حصانه. وسمعت قعقعة كسر الرمح • لمَّا غَسْيه ليث الدولة من يساره مال (١١) على جانبه الايمن وفي يده قُنطاريته (١٢)٠ فوقع حصانه [١٢ و] على قُنطاريته وهي على وهدة، فانكسرت و تذنَّب ليث الدولة برمحه، فوقع من يده والذي سمعت قعقعة قُـنُطارية فارس بين زمام • ورمح ليث الدولية احضروه بين يدى شهاب الدين، وانا حاضر، وهو صحيح ما فيه كسر، ولا في فارس جرح» · فعجبت من تلامته · وكانت تلك الطعنة طعنة فيصل كما قسال عنترة:

الخَيْسُلُ تَعلم والفَوارسُ أنَّني فر"قت جَمْعَهُم طَعْنة فيْصَلِّ ورجع جميعهم وكمينهم ما نالوا منه ما ارادوه

والبيت المفدّم من ابيات لعنترة بن شدّاد يقول فيها:

إِن أَمرُ وُ مَ مَن خَيرٍ عَبْسِ مَنصِباً شَطري وأحمى ما ثري بالمُنصُلُ (١٣) وَإِذَا الكَتبِيةُ أُحجَمَّتُ فَتَلَاحَظَتُ أَلفِيتُ خَيراً مِن مُعَم مُخُولُ إِن المُّنسِيُّةُ لُو تُمُتَثِّلُ مُثُمِّلَت مِثلِي اذا نزلوا بضَّنكِ المَّنزليِّ والخيلُ تَعلم والفَوارَسُ أَنَّنَى فَرَّقَتُ جَعَهُمْ بَطَعَنَهُ فَيَنْصُلُرُ وَعَدَا لَمَ اللهِ أَنْسُلُمُ وَعَمَالُمُ أَرْكَبُهُ اذا لَمَ أَسْرَلِي

(١١) غير واضحة في الاصل

(۱۲) بو نما نبة معناها قناة الرمح و تُثطلق على الرمح كله

(١٣) كان والد عنترة عربياً ووالدته جارية سوداء

### اوّل قتال حضره أسامة

ومثل ذلك ما جرى لي على افامية (١٤) • فال نجم الدين بسن إيلغازي (١٥) بن أرتنى، رحمه الله، كسر الأفرنج على البلاط (١٦) وذلك يوم الجمعة حامس جمادى الاولى سنة نلاث عشرة وخمسمائة (١٧) وافناهم وقتل صاحب انطاكية روجاد (١٨) وجميع فرسانه • فسار اليه عتى عز الدين ابو العساكر سلطان، رحمه الله • وتخلّف والدي، رحمه الله ، في حصن شيزر، وقد وصًّا ه ان بسيّر ني الى افامية بمن معي بشير من الناس و ستنفر الناس والعرب لنهب زرع افامية • وكانقد هدف من العرب الينا خلق كثير

فلما مار عملي نادى المنادي بعد ينويمات من مسيره وسرت في نفر قليل، ما يلحق عشرين فارساً، و نحن على بقينان افامية ما فيها خيالة، ومعي خلق عظيم من النهابة والبادية ولما صرنا علمي وادي ابو الميمون (١٩)، والنهابة والعرب متفرقون في الزرع، خرج علينا من الافر نبح جمع كثير وكان قد وصلها تلك الليلة ستون فارساً وستون راجلاً وكشفونا عن الوادي فاندفعنا بين ايديهم الى ان وصلنا الناس الذين في الزرع ينتهبونه فضح قادمة عظيمة فهان علي الموت لهلاك ذلك العالم [١٢ ق] معي فرجعت على فارس في اولهم قد القي عنه درعه وتخفف ليحوزنا من بين ايدينا فطعنته في صدره فطار عن سرجه ميتاً و

- (١٤) شمالي شيزر. وهي اليوم فلعة المُضيق
- (١٥) «س الغازي» في الأصل وهو امير ماردين. و «بي» هذه زائدة
- Recueil شمالي الأثارب \* «منتخبات مسنتاريخ حلب» لكمال الدين في des historiens des croisades: historiens orientaux (۱۸۸٤)
- (۱۷) ۱۴ آب سة ۱۱۱۹ وهو تاريخ موقعة دانيث. علسى ان موقعة البلاط التى قُتل فيها روجار تاريخها ۲۸ حزيران
  - Roger (1A)
  - (۱۹) تعریب Bohemond

ثم استقبلت حيلهم المتتابعة فولتوا، وانا غر" منالقتال ما حضرت قتالا قبل ذلك اليوم، و تحتي فرس مثل الطير، الحق اعقابهم لاطعن فيهم ثـم اجتن ً عنهم

وفي اخرهم فارس على حصان ادهم مثل الجمل بالدرع ولأمة الحرب انا خائف منه لا يكون جاذباً لمي ليعود على، حتى رايته ضرب حصانه بمهمازه فلوّح بذنبه و فعلمت انه قمد اعيا و فحملت عليه طعنته فنفذ الرميح من قدامه نحوا من ذراع، وخرجت من السرج لخفّة جسمي وقوة الطعنة وسرعة الفرس ثم تراجعت وجذبت رمحي وانا اظن اني قتلته فجمعت اصحابي وهم سالمون

وكان معي مملوك صغير يجر فرساً لي دهما مجنوبة و تحته بغلة مليحة سروجية وعليها مركوب ثقيل فضة • فنزل عن البغلة وسبها وركب المحسج مرة فطارت به الى شزر • فلماً عدت الى اصحابي وقد مسكوا البغلة سا لت عن الغلام فقالوا «راح» • فعلمت انه يصل شزر و يُشغل قلب الوالد، رحمه الله • فدعوت رجلاً من الجند وقلت «تسرع الى شزر تعرف والدى بما جرى»

وكان الغلام لما وصل احضره الوالد بين يديه وقال «اي شيء لقيم؟» قال «بامولاي، خرج علينا الافرنج في الف وما اظن احداً يسلم الامولاي» قال «كيف يسلم مولاك دون الناس؟» قال «رايته قد لبس وركب الخضراء ٥٠٠٠ هو يحد ثه وذلك الفارس قد وصله واخبره باليقين و وصلت بعده فاستخبر نسي، رحمه الله فقلت «يامولاي، كان اول قتال حضر ته فلما را يت الافرنج قد وصلوا الى الناس هان علي "الموت فرجعت السي الافرنج لأقتل او احمي ذلك العالم» فقال، رحمه الله متمثلاً:

يفر عبان القوم عن ام رأسه و تعني شُجاع القوم من لا يلازمه و تعني شُجاع القوم من لا يلازمه الله ووصل عمتي، رحمه الله من عند نجم الدبن ايلغازي، رحمه الله بعد ايام فاتاني رسوله يستدعيني في وقت ما جرت عادته فيه فجئته

فاذا عنده رجل من الافرنج · فقال «هذا الفارس فد جاء من افامية يريد بصر الفارس الذي طعن فليب (٢٠) الفارس · فان الافرنج تعجبوا [١٣] و] من تلك الطعنة وانها خرقت الزردبة من طاقتين وسلم الفارس» · قلت «كيف سلم؟» قال ذلك الفارس الافرنجي «جاءت الطعنة في جلدة خاصرته» و قلت «نعم الاجل حصن حصين» و ماظننته يسلم من تلك الطعنة قلت يجب على من وصل الى الطعن ان يشد يده و ذراعه على الرميح الى جانبه ويدع الفرس يعمل ما يعمله في الطعنة · فانه متى حراك يده بالرميح او مدّها به لم يكن لطعنته تأثير ولا نكاية

### يسلم بعد ان فيطع شريان قلبه

وشاهدت فارساً من رجالنا بقال له ندى (٢١) بن تكيل القشيري، وكانمن شجعاننا، وقد التقينا نحن والافرنج وهو معرى ما عليه غير ثوبين فطعنه فارس من الافرنج في صدره فقطع هذه العصفورة التي في الصدر وخرج الرمح من جانبه فرجع وما نظنه يصل منزله حيا فقد رالله سبحانه ان سلم وبرا جرحه لكنه لبث سنة اذا نام على ظهره لا يقدر يجلس ان لم يجلسه انسان باكتافه (٢٢) ثم زال عنه ما كان يشكوه وعاد اللي تصر فه وركو به كما كان

قلت فسيحان من نفذت منسئتُه في خلقه يُحيي ويميت وهو حي لايموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير (٢٣)

### وآخر يموت من ابرة

كان عندنا رجل من المصطنيعة، يقال له عتَّاب، اجسم ما يكون من الرجال واطولهم وخل بيته فاعتمد على يده عند جلوسه على ثوب بين

- Philip (Y-)
- (٢١) «مدى» في الاصل · ولعلها «مدّي"» «بَدِّي» النم ·
  - (٢٢) كذا مي الأصل بصبغه الجمع مدل المثنى
    - (٢٣) فا بل القرآن ٣٠٥٣

يديه، كانت فيه ابرة، دخلت في راحته فمات منها. وبالله لقد كان يشُنُّ (٢٤) في المدينة فيُسمع انينه من الحصن لعظم خلقه وجهارة صوته. يموت من ابرة وهذا القُشري يدخل في صدره قُنطارية تخرج من جنبه لا يصيبه شيء

# حوادث الزُّمرُّكل

نزل علينا صاحب انطاكية (٢٥)، لعنه الله، بفارسه وراجله وخيامه فسي بعض السنين (٢٦) • فركبنا ولقيناهم نظن انهسم يقاتلونا • فجاؤا نزلوا منزلا كانوا ينزلونه، وهجموا في خيامهم • فرجعنا نحن الى آخر النهار • ثم ركبنا، و نح نظن انهم يقاتلونا، فما ركبوا من خيامهم

وكان لابن عمتي ليث الدولة يحيى غلّة قد نجزت وهي بالقرب من الافر نج فجمع دواب (٢٧) يريد يمضي الى الغلّة يحملها فسرنا معه فسي عشرين فارساً معد ين، وقفنا بينه وبين الفر نج اللي ان حمل الغلّة ومضى فعدلت انا ورجل من مولّدينا يقال له حسام الدولة مسافر، رحمه الله الى كرم را ينا فيه [١٣] ق] شخوصاً ، وهم على شط النهر (٢٨) فلما وصلنا الشخوص التي را يناها ، والشمس على مغيبها ، فاذا شيخ عليه معرقة (٢٩) امرأة ومعه آخر وقال له حسام الدولة وكان ، رحمه الله ، رجلاً جيداً كثير المزاح «ياشيخ» اي شيء تعمل هاهنا الله قال «انتظر الظلام واسرزق الله تعالى من خيل هاؤلاء الكفار» قال «باشيخ» باسنانك تقطع عن خيلهم الله النار، وهو بغير سراويل فتركنا وانصرفنا

واصبحت من بكرة ركبت انتظر ما يكون مــن الافرنج، واذا الشيخ

<sup>(</sup>٢٤) «يا نِ في الاصل

<sup>(</sup>٥٧) لعله بالدون الثالث

<sup>(</sup>۲٦) حوالي سنة ١١٢٢

<sup>(</sup>۲۷) «دوانا» في الاصل · (۲۸) العاصي

<sup>(</sup>٢٩) غطاء للرأس · قامل «عرفية» في اللغة العامية

جالس فسي طريقي على حجر والدم على ساقه وقدمه وقد جمد. قلت «يهنتُك السلامة، ايشيء عملت؟» قال «احدت منهم حصاناًو ترساً ورمحاً. ولحقني راجل، وانا حارج منعسكرهم، طعنني نفتُذ القنطارية فيفخذي٠ وسبقت بالحصان والنرس والرمح» ... وهو مستقل(٣٠) بالطعنة التي فيه كا تهافي سواه وهدا الرجل يقال له الزامر كل (٣١) من شياطين اللصوص حد تني عنه الامير معين الدبن (٣٢)، رحمه الله، قال «اغرت زمان مقامي بحمص على شيزر وعدت آخر النهار نزلت على ضيعة من بلد حماة، وانا عدق لصاحب حماة . (فال) فجاءني قوم معهم شيخ قد انكروه فقبضوه وجاؤني بمه ففلت «ماشيخ ابن انت؟، قمال «بامولاي، انما رجل معلوك شيح زمين (واحرج يده وهي زمينة) قد اخذ لسي العسكر عنزين جنت خلفهم لعل أن ينصد قوا على بهما (٣٣) ، • فقلت لفوم من الجندارية «احفظوه الى غد(٣٤)، · فاجلسوه بينهم وجلسوا على اكمام فروة عليه · فاستغفلهم في الليل وخرج من الفروة وتركها تحتهم وطار • فعدوا في الره، سقهم ومضى٠ (قال) وكنت قد نفّذت بعض اصحابي في شغل فلمّا عادوا وفيهم جندار يقال له سُومان(٣٥) قد كان يسكن بشيزر. فحد ته حديث الشيح قال او آحسرتي عليه! لسو كنت لحقته كنت شربت دمه. هذا الزَّمرَّكل» • فلت افايّ شيء بينك وبينه؟، قال انزل عسكر الفرنج على شيزر فيخرجت ادور به لعل اسرق حصاناً منهم. فلمَّا اظلم الظلام مشيت الى طُنُوالة خيل بين يدي واذا هذا جالس بين يدي . فقال لسى:

<sup>(</sup>٣٠) من استقل الشيء اي عد"ه قليلا

<sup>(</sup>٣١) يصعب ضبط الحركات في هده الكلمة

<sup>(</sup>۳۲) أثر

<sup>(</sup>٣٣) «بها» في الأصل

<sup>(</sup>٣٤) «عدا» في الاصل · «عداء» طبعة در نبورغ ص٣٣

<sup>(</sup>۳۵) «شومان»۲

الى اين؟ قلت: آخذ حصاناً (٣٦) من هذه الطوالة • قال: [18 و] وانسا من العشاء انظرها حتى تأخذ انت الحصان! قلت: لا تهذ (٣٧) • قال: لا تغتر • والله ما ادعك تأخذ شيئاً • فما التفت السي قوله ويستمت السي الطوالة • فقام وصاح باعلى صوته: وافقري! واخيبة تعبي وسهري! وصيتم حتى خرج على الافرنج • فاما هو فطار • فطردوني حتى رميت نفسي في النهر، وما ظننت اني اسلم منهم • ولو لحقته كنت شربت دمه • وهو لص عظيم • وما تبع العسكر الايسرق منه »

فکان هذا الرجل یقول من یراه «ما فی(۳۸) هذا یسرق رغیف حبز من بیته»

#### سرقة الحنل

ومن عجب ما اتفق في السرقة ان رجلاً كان بخدمتي يقال له علي " بسن الدُّود و ينه من اهل مثكر (٣٩) و نزل يوماً (٤٠) الأفر نبح، لعنهم الله، على كفرطاب، وهي اذ ذاك لصلاح الدبن محمّد بن ايتوب الغيسياني (١٤)، رحمه الله و فخرج هذا علي " بن الدُّود و ينه دار بهم واخذ حصاناً ركبه وخرج به من العسكر بركض، وهو يسمع الحس خلفه و بعتقد ان بعضهم قد ركب في طلبه، وهو مجد " في الركض والحس خلفه حتى ركض قدر فرسخين والحس معه والتفت يبصر ما خلفه في الظلام، واذا بغلة قدر فرسخين والحسان قد قطعت م قو دها و تبعته وقف حتى شد فوطته في را شها واخذها واصبح عندي فسي حماة بالحصان والبغلة وكان الحصان من اجود البخيل واحسنها واسقها

<sup>(</sup>٣٦) «حصان» في الاصل

<sup>(</sup>٣٧) «تهدى» في الاصل

<sup>(</sup>۳۸) عامیة

<sup>(</sup>٣٩) «مثكين»؟ «تنكير» طبعة درنبورغ ص٣٧ حيث مسي اسم نكسرة لا علسم "Muthakir" في ترجمة Shumann ص٧٥

<sup>(</sup>٤٠) بين سنة ه١١٣ و١١٣٨

<sup>(</sup>٤١) اختصار «الياغـــياني» ، ATT: ۱ Recueil

### اتابك يستولي على حصان أسامة

كنت يوماً عند اتابك وهو يحاصر رفنية (٤٢) وقد استدعاني فقال لي «يافلان، اي شيء من حصانك الذي خبيته (٤٢)؟» وكان قد بلغه خبر المحصان قلت «لا، والله يامولاي، ما لي حصان مخبئي • حصني كلها فسي العسكر» قال «فالحصان الأفر نجي ؟» قلت «حاضر» قال «انفذ احضره» انفذت احضرته وقلت للغلام «امض به الى الاصطبل» قال اتابك «اتركه الساعة عندك» نم اصبح سق، فسبق، وردة الى اصطبلي وعاد استدعاه من البلد وسبق به فسبق فحملته الى اصطبله

### سهم في حلق

وشاهدت في الحرب عند انتهاء المدة: كان عندنا رجل مسن الجند يقال له رافع الكلابي، وهمو فارس مشهور وتتلنا نحن وبنو قراجا وقد جمعوا لنا من التركمان وغيرهم وحشدوا وباسطناهم على فسحة من البلد وم تكاثروا علينا فرجعنا وبعضنا يحمي بعضا وهذا رافع في من يحمي الاعقاب، وهمو لابس كُزاغند(٤٤) وعلى رائسه خوذة بلا لسام فالتفت لعلم عرى فيهم فرصة [١٤] قي فيتحرف عليهم، فضربه سهم كشما(٥٤) في حلقه ذبحه ووقع مكانه ميتا

# طعنة في فرس

وكدلك شاهدت شهاب الدين محمود بن قراجا، وقد انصلح ما بيننا وبينه، وقد نفَّذ الى عمَّي يقول له «تا مر اسامة يلقاني هو وفارس واحد

- - (٤٣) عامة فصيحها «خبًّا ته»
- (£2) فارسية «گزآغند» «كزاگىد» ـــ سنرة سميكة تقوم مقام الدرع في المنال
- (ه٤) «كسما» في الاصل. وهي غير واضحة. ولقد وردب ادباة ص١٩٦ س٨.

السي كرعة [؟] لنمضي نبصر موضعًا نكمن فيه لأفامية ونقاتلهـــا» • فا ُمر ني عمــّـي بذلك • فركبت ولقيته وابصرنا المواضع

ثم اجتمع عسكرنا وعسكره (٤٦)، وانا على عسكر شيزر وهوفي عسكره، وسرنا الى افامية • فلقينا فارسهم وراجلهم في الخراب الذي لها وهو مكان لا يتصر في الخيل من الحجارة والاعمدة واصول الحيطان الخراب • فعجزنا عن قلعهم من ذلك المكان • فقال لي رجل من جندنا «تريد تكسرهم قلت «تعم» • قال «اقصد بنا باب المحصن» • قلت «سيروا» • وندم القائل وعلم انهم يدوسونا ويجوزون الى حصنهم • فاراد ان يردني عن ذلك، فابيت وقصدت الباب

فساعة ما رآنا(٤٧) الفرنج قاصدين الباب عاد الينا فارسهم وراجلهم فداسونا وجازوا ترجل الفرسان داخل باب الحصن واطلعوا خيلهم الى المحصن وصفّوا عوالي قنطاريّاتهم في الباب، وانا وصاحب لي من مولّدي ابي، رحمه الله، اسمه رافع بسن سُوتكين [؟] وقوف تحت السور مقابل الباب وعلينا شيء كثير من الحجارة والنشّاب وشهاب الدين واقف في موكب بعيد منهم على خوف الاكراد فقد طمُعن صاحب لنا يقال له حارثة النشميريّ نسيب (٤٨) جُمعة في صدر فرسه طعنة معترضة و نزلت (٤٩) القنطارية في الفرس فتخبّطت حتى (٥٠) وقعت القنطارية منها ووقعت جلدة صدرها جمعها، فقت مسلة على اعضادها

## في زند

وشهاب الدين بمعزل عن القتال. فجاء سهم من الحصن فضربه في جانب عظم زنده فما دخل في جانب عظم زنده مقدار طول شعيرة. فجاءني

<sup>1178 3 (27)</sup> 

<sup>(</sup>٤٧) «راونا» في الاصل عامية

<sup>(</sup>٤٨) «النشرى بسبب» طبعة در نبورغ ص٥٣

<sup>(</sup>٤٩) «و نزل» في الاصل

<sup>(</sup>٥٠) مكر رة في الاصل

رسوله يقول «لا تز ل(٥١) مكانك حتى تجمع الناس الذين تفر قوا في البلد. فانا قد جُرحت وكا ني احس الجرح في قلبي. وانا راجع، فاحفظ انت الناس». ومضى ورجعت انا بالناس نزلت على برج خريبة (٥٢). وكان الافر نيج لهم عليه ديدبان يكشفنا اذا اردنا الغارة على افامة

ووصلت العصر الى شيرر وشهاب الدين في دار والدي يريد يتحل جرحه ويداويه، وعمتي قد منعه وقال «والله، ما تحل جرحك الأفي دارك» قال «انا فسي دار والدي» \_ يعني الوالد، رحمه الله قال «اذا(٥٣) [١٥ و] وصلت دارك وبرا جرحك دار والدك بحكمك» فركب المغرب وسار الى حماة ، فاقام الغد و بعد الغد ثم اسودت يده وغاب عنه رئده ومات وما كان به الافراغ الاجل

### طعنة تقطع عد"ة اضلاع

وشاهدت من الطعنات العظيمة طعنة طعنها فارس من الأفرنج، خذلهم الله، فارسًا من اجنادنا يقال له سابه(٤٥) بسن قُنيب كلابي قطع له الاثمة اضلاع من جانبه اليسار و ثلاثة اضلاع من جانبه الايمن وضرب شفار الحربة مرفقه ففصله كما يفصل الجزار المفصل ومات لساعته

#### واخرى تقطع الزرد

وطعن رجل من اجنادنا كردي يقال له ميَّاح فارسًا من الافرنج ادخل قطعة من الزرد في جوفه وقتله، ثم ان الافرنج غاروا علينا بعد ايام، وميَّاح قد تزوّج وخرج، وهو لابس وفوق درعه ثوب احمر من نياب

<sup>(</sup>١٥) «تزول» في الاصل

<sup>(</sup>٥٢) غير واضعة فسي الاصل حيث وردت «مسفار» أو «مسفان» قبل «خريبة» (أو «خربته»). وفوق «مسفار» علامة كالميم اما بُقصد منها شطب الكلمة او تأخيرها. قابل «حصن الخربة» ادناه ص٧٨ س١٥

<sup>(</sup>۳۰) «قال اذا» مكر رة

<sup>(10)</sup> الأصل الأصل الأصل

العروس(٥٥)، قد تشهير به · قطعته فارس من الأفرنج فقتله، وحمهُ أنه • دياقرب ما تمه من العرس!»

فذكرت به الخبر عن النبي ملكى الله عليه وسلم، وقد أ نشد قول قيس بن الخطيم:

أجاليد م يوم العنيظة حاسراً كان يدي بالسيف ميخراق المعيب (٥٠) فقال النبي صلى الله عليه للحاضرين من الانصار، رضي الله عنهم «هل حضر احد منكم يسوم الحديقة؟» (٥٧) فقال رجل منهم «انسا حضرته» يارسول الله، صلى الله عليك وسلم، وحضره قيس بن الخطيم وهو قريب عهد بالعرس وعليه ملاءة حسراء والذي يعثك بالحق لقد عمل في قتاله كما قال عن نفسه

## و ثالثة تنفذ في صدر الأفر تنجي

ومن عجائب الطعن ان رجاً من الأكراد يقال له حَمدات كان قديم الصحبة قد سافر مع والدي، رحمه الله، السي اصبهان السي دركاه (٥٨) السلطان ملكشاه (٥٩) • فكبر وضعف بصره ونشأ له اولاد • فقال لسه عمتي عز "الدين، رحمه الله، «ياحَمدات، قد كبرت وضعفت • ولك علينا حق وخدمة • فلو لزمت مسجدك (وكان له مسجد على باب داره) واثبتنا اولادك في الديوان ويكون لك انت كل شهر ديناران وحمل دقيق وانت في مسجدك • قال «افعل ياامير» • فا مجري له ذلك مديدة

ثم جاء الى عمتي وقال «ياامير، والله، ما تطاوعني نفسي على القعود

- (٥٥) بيمني العريس
- (٥٦) الامنهاني «كتاب الاغاني» (بولاق ١٢٨٥ هـ) ١٦٢:٢
- (٥٧) بِجُوارُ الْمَدْيَةِ ، وَالْيُومُ هَذَا مَسَنَ آيَامُ الْعَرِبُ وَقَمَتَ حَوَادَتُ عِمْنَ الْأُوسُ وَالْخَرْرِجِ ، يَاقُونَ وَمُعْجُمُ الْبِلَدَانَ» ٢٢٦:٢
  - (o) فارسية «دَرْ گاه» ــ بلاط، ديوان· وكان ذلك سنة ١٠٨٠
    - (٩٩) السلجوقي المتوفي سنة ١٠٩٢

في البيت. وقتلي على فرسي اشهى إلي مــن موتي على فراشي». قال «الامر لك». وامر(٦٠) [١٥ ق] برد ديوانه عليه كماكان

فما مضى الا الايسام القلائل (٦١) حتى غسار علينسا السردانسي (٦٢) صاحب طرابلس ففزع الناس اليهم، وحمدات في جملة الروع، فوقف على رفعة من الارض مستقبل القبلة فحمل عليه فارس من الافرنج من غربية فصاح اليه بعض اصحابنا «ياحمدات!» فالتفت رائى الفارس قاصده فرد رائس فرسه شمالا (٦٣) ومسك رمحه بيده وسدده الى صدر الافرنجي، فطعنه نفذ الرمح منه فرجع الافرنجي متعلقاً برقبة حصانه في اخر رمقه فلما انقضى القتال قال حمدات لعمي «ياامير، لو ان حمدات في المسجد من كان طعن هذه الطعنة؟»

فاذكرني قول الفسند الزرِّ مَّاني (٦٤)

أيسًا طَعنة ما شَيخ كَبير يَفَسَنِ بالِي تَفَسَنُ بالِي تَعَسَنُ الشِّكَةُ أَمْسَالِي

وكان الفند قد كبر وحضر القتال فطعن فارسين مقتربين فرماهما جميعاً

## طعنة تودي بفارسين وفرسين

وقد كان جرى لنا مثل ذلك: وهو ان فلاحاً من العكلاة جاء يركض الى ابي وعمي، رحمهما الله، قال «شاهدت سربة افرنج تائهين قد جاءوا من البريّة و لو خرجتم اليهم اخذتموهم» و فركب ابي وعمّاي وخرجوا بالعسكر الى السربة التائهة واذا به السّرداني صاحب طرابلس فسي

<sup>(</sup>۹۰) مکر رة

<sup>(</sup>۲۱) سنة ۱۱۰۸

<sup>&#</sup>x27; Cerdagne مو کونت William Jourdain (۱۲)

<sup>(</sup>٦٣) «شمال» في الأصل

<sup>(</sup>٦٤) سهل بن شيبان شاعر جاهلي

ثلاثمائة فارس وماثني تركبولي (٦٥)، وهم رماة الأفرنج • فلماً را وا اصحابنا ركبوا خيلهم واطلقوا على اصحابنا هزموهم، وتعتوا (٦٦) يطردونهم • فاحرف عليهم مملوك لوالدي يقال له ياقوت الطويل، وابي وعمي، رحمهما الله، يريانه • فطعن فارساً منهم الى جانبه فارس آخر، وهما يتبعان اصحابنا • فرمى الفارسين والفرسين

وكان هذا الغلام كثير التخليط والزلات لا يزال قد فعل فعلة يجب تأديبه عليها. فكلتما هم والدي به وبتأديبه يقول عمتي «يااخي، بحياتك هب لي ذنبه ولا تنس(٦٧) له تلك الطعنة، فيصفح عنه لكلام اخيه

وكّان حمدات الذي تقدم ذكره ظريف الحديث حدّ تني والدي، رحمه الله، قال «قلت ُ لحكمدات و نحن سائرون في طريق اصبهان سحر المراسر حمدات، اكلت اليوم شيئًا؟، قال «نعم ياامير و اكلت ثريدة، قلت «ركنا في الليل وما [١٦ و] نزلنا ولا اوقدنا ناراً و من اين لك الشريدة؟، قال دياامير عملتها في فمي و اخلط في فمي الخبر واشرب عليه الماء يصير كالثريدة،»

## والد أسامة مقاتلاً

وكان الوالد، رحمه الله، كثير المباشرة للحرب وفي بدنه جراح هائلة ومات على فراشه وحضر يوماً القتال وهو لابس وعليه خوذة اسلاميَّة بانف فزرقه رجل بحربة ـ وكان معظم قتالهم مع العرب ذلك الزمان ـ فوقعت الحربة في انف الخوذة فانطوى وادمى انفه ولم يوقده ولو كان قد رالله سبحانه ان يميل المزراق عن انف الخوذة كان اهلكه ولو

(٦٥) تعريب Turcopole جند في خدمة الافرنج آباؤهم اتراك (او عرب) وامهاتهم يونان . ذكرهم عماد الدين الكاتب «الفتح القسي» (ليدن ١٩٨٨) ص ٢٥٠ المئتلة, An Arab-Syrian Gentleman and وغيره من مؤرخي الافريج ، راجع Warrior in the Period of the Crusades

(٦٦) «و سوا» في الاصل· عامية بمعنى «وما زالوا»

(٦٧) « يسى» في الاصل

وضرُب مر مر اخرى بنسابة فسي ساقه، وفي خفه د شني (٦٨)، فوقع السهم في الدشن فانكسر فيه ولم بجرحه هذا لحسن دفاع الله تعالى وشهد، رحمه الله، الحرب يوم الاحد تاسع وعشرين شوّال سنة سبع وتسعين واربعمائة (٦٩) مع سيف الدولة خلف بن مُلاعب الاشهبي (٧٠) صاحب افامية بارض كفرطاب فلبس جوشه، وعجّل الغلام عن طرح كلاب الجوشن من الجانب فجاءه خسست (١٧) فصر به في ذلك الموضع الذي احل الغلام بستره فوق بز والايسر خرج الخنت من فوق بز الايمن فكانت اسباب السلامة لمسا جرت بها المسيئة مسن العجب، والجرح لسما قد ره الله سبحانه من العجب

وطعن، رحمه الله، في ذلك اليوم فارساً واحرف حصامه و ننى يده برمحه وجذبه من المطعون فحد ثني قال «حست شئاً قد لذع زندي، فظنته من حرارة مفائح الجوشن الا ان رمحي سقط من بدي، فرددتها فاذا قد طُعنت في يدي وقد استرخت لقطع شيء من الاعصاب» فحضرته، رحمه الله، وزيد الجرائحي يداوي جرحه، وعلى راسه غلام واقف، فقال «يازيد، اخرج هده الحصاة من الجرح» فما كلمه الجرائحي فعاد فقال «يازيد ما تبصر هذه الحصاة ؟ منا (٧٢) تزيلها من الجرح!» فلمنا اصجره قال «اين الحصاة؟ هذا راس عصب قد انقطع» وكان بالحققة ابض كانه حصاة من حصا الفرات

واصابه ذلك اليوم طعنة اخرى وسلَّم الله حتى مات على فراشه، رحمه

- (٦٨) ١و «دشن» فارسية «دَ تُشْنَهُ» ــ خنجر
  - (٦٩) ٢٥ تمور سنة ١١٠٤
- (۷۰) ذكره ابن تغري بردي «النجوم الزاهرة» (جامعة كليفورتيا) جلد۲ حر۲۰ ص۲۸۶ و ۲۸۷
  - (٧١) فارسية معناها حربة
- (٧٢) بظهر إلى استعمال «١٠» هما وفي غير مواضع هو للامر (كما تي اللغة العاممة الدوم) ولست للاستفهام

الله، يوم الاثنين تامن شهر رمضان منة احدى و تلاثين وخمس مائة (٧٢) والد أسامة ناسخاً

وكان يكتب خطاً مليحاً، فما غيرت تلك الطعنة من خطه وكان لا ينسخ سوى القرآن فسالته يوما فقلت «يامولاي كم كتبت ختمة؟» قال «الساعة تعلمون» فلمنًا حضرته الوفاة قال «فيذلك الصندوق، مساطر كتبت على كل مسطرة ختمة ضعوها [17 ق] (يعني المساطر) تحت خدي في القبر» فعددناها فكانت ثلاثاً وارجين مسطرة

فكان كتب بعد تها ختمات: منها ختمة كبيرة كتبها بالذهب وكتب فيها علوم القرآن قراآته وغريبه وعربته و ناسخه ومنسوخه وتفسيره وسبب نزول وفقهه، بالحبر والحمرة والزرقة، وترجمه بالتفسير الكبير وكتب ختمة اخرى بالذهب مجردة من التفسير وياقي الختمات بالحبر مذهبة الاعشار والاخماس والآيات وروس السور وروس الاجزاء

وما يقتضي الكتاب ذكر هذا وانها ذكرته لاستدعي له الرحمة مسنن وقف علمه

### غلام يفدي مولاه

اعود الى ما تقديم

وفي ذلك اليوم (٧٤) اصاب غلاماً كان لعمتي عز الدولة ابي المرهف نصر، رحمه الله، يقال له موفق الدولة شمعون طعنة عظيمة التقاها دون عمتي عز الدين ابي العساكر سلطان، رحمه الله، واتفق ان عمتي ارسله رسولا الى الملك رضوان بن تاج الدولة تنتئش الى حلب، فلما حضر بين يديه قال لغلمانه «مثل هذا يكون الغلمان واولاد الحلال في حق مواليهم»، وقال لشمعون «حد" شهم حديثك ايام والدي وما فعلته مع مولاك»، فقال «يامولانا، بالامس حضرت القتال مع مولاي فحمل عليه

<sup>(</sup>۷۳) ۳۰ ایار سنة ۱۱۳۷

<sup>(</sup>۷۱) ۲۵ سوز سنة ۱۱۰۶

فارس يطعنه • فدحلت بينه وبين مولاي لافديه بنفسي فطعنتي قطع من اضلاعي ضلعين وهي (٧٥) ـ و نعمتك ـ عندي في قمطرة • فقال له الملك رضوان «والله ، ما اعطيك الجواب حتى تنفّذ تحضر القمطرة والاضلاع» • فاقام عنده وارسل من احضر القمطرة وفيها عظمان من اضلاعه • فعجب رضوان من ذلك وقال لاصحابه «كذا اعملوا في خدمتي»

فامًا الامر الذي سائله عنه ايام والده تاج الدولة فان جدي سديد الملك ابا الحسن علي بن مقلّد بن نصر بن منقذ، رحمه الله، سبّر ولده عز الدولة نصر ا(٢٦)، رحمه الله، الى خدمة تاج الدولة وهو معسكر بظاهر حلب فقبض عليه واعتقله ووكل به من يحفظه وكان لا يدخل اليه سوى مملوكه هذا شمعون والموكّلون حول الخيمة فكتب عميّ الى ابيه، رحمهما الله، يقول «تنفّذ لي في الليلة الفلانية (وعيّنها) قوماً من اصحابه (ذكرهم) وخيلاً اركبها الى الموضع الفلاني» فلماً كانت تلك الليلة دخل شمعون خلع نيابه فلبسها مولاه وخرج على الموكّلين في الليل، فما انكروه، ومضى الى اصحابه وركب وسار و ونام شمعون في فرائه

وجرت العادة ال يجيئه شعون في السحر بوضوئه فكان، رحمه الله، من الزهاد القائمين [١٧] و] ليلهم يتلون كتاب الله تعالى • فلما اصبحوا ولم يروا شمعون دخل كعادته دخلوا الخيمة فوجدوا شمعون وعز الدولة قد راح • فانهوا ذلك الى تاج الدولة • فامر باحضاره • فلما حضر بين يديه قال «كيف عملت؟» قال «اعطيت مولاي ثيابي لبسها وراح، ونمت انا في فراشه » • قال «وما خشيت اناضرب رقبتك؟» قال «يامولاي، اذا ضربت رقبتي وسلم مولاي وعاد الى بيته فانا السعيد بذلك • ما اشراني وربانى الالافديه بنفسى»

فقال تاج الدولة، رحمه الله، لحاجبه «سلم الى هذا الغلام خيل مولاه

<sup>(</sup>٥٧) مكذا في الاصل · والاصح «وهما»

<sup>(</sup>٧٦) «نصر» في الأصل

ودوابّه وخيامه وجميع بركه، وسيّره يتبع صاحبه. وما انكر عليه وما احنقه ما فعل في خدمة مولاه فهذا الذي قال له رضوان «حدّث اصحابي ما عملته ايّام والدي مع مولاك.

اعود الى حديث الحرب المقدم ذكرها مع ابن مُلاعب

# عم أسامة يُطعن في جفن عينه

وجُرح عميّ عز "الدولة، رحمه الله، في ذلك اليوم عدة جراح منها طعنة طُعنها في جفن عينه السفلاني من ناحية المائق ونشب الرمح في المائق عند موءخر العين فسقط الجفن جميعه وبقي معلقاً بجلده من موءخر العين، والعين تلعب لا تستقر وانما الجفون التي تمسك العين فخاطها الجرائحي وداو اهافعادت كحالها الاولة (٧٧) لا تسعر فالعين المطعونة من الاخرى

# شجاعة عم أسامة ووالدم

وكانا، رحمهما الله، من اشجع قومهما ولقد شهدتهما يوماً وقد خرجا الى الصد بالبزاة نحو تل ملح (٧٨) وهناك طير ماء كثير فما شعر نا الا وعسكر طرابلس قد اغار (٧٩) على البلد ووقفوا عليه فرجعنا وكان الوالد من اثر مرض فاماً عمي فخف بمن معه من العسكر وسار حتى عبر من المخاض الى الافرنج، وهم يرونه واماً الوالد فسار والحصان يبخب به، وانا معه صي (٨٠) وفي يده سفر جلة يمتص منها فلماً دنونا من الافرنج قال لي «امض انت ادخل من السكر» وعبر هو من ناحية الافرنج

- (۷۷) كذا في الاصل. وقد تكر "رت ادناه ص۸۸ وص١٠٤ س٢١
  - Y٠٨، "Meleh" أو "Mellah" في Dussaud من٨٠٨ الله الماسة الم
- (٧٩) «غار» في الأصل عامية ، وهذه حملة الكونت برترانيد Bertrand
  - (٨٠) كان عمر أسامة ١٥ سنة

ومر قاخرى شاهدته وقد اغارت (٨١) علينا خيل محمود اقرب اليه قراجا، و نحن على فسحة من البلد (٨٣)، وخيل محمود اقرب اليه وانا قد حضرت القتال ومارست الحرب، فلبست كزاغندي وحصاني واخذت رمحي، وهو، رحمه الله، على بغلة، فقلت «ياه ما تركب حصانك!» قال «بلى» وسار كما هو غير منزعج ولا مست وانا لخوفي عليه الح عليه في ركوبه حصانه، الى ان وصلنا الى اوهو على بغلته، فلمنا عاد اولئك وامننا قلت «يامولاي، ترى العه حال بيننا وبين البلد وانت لا تركب بعض جنائبك [١٧] ق] وانا اخ فلا تسمع!» قال «ياولدي، في طالعي انني لا ارتاع»

وكان، رحمه الله، أه البد الطولى في النجوم مع ورعه ودينه و المدهر وتلاوة القرآن. وكان يبحر ضني على معرفة علم النجوم وامتنع في فيقول «فاعرف اسماء النجوم: ما يطلع منها ويغرب» يريني النجوم ويعر فني اسماءها

### مكيدة افر نجية على شيزر

ورا يت من إقدام الرجال و نخواتهم في الحرب انبًا اصبحنا وقت الصبح (٨٤) را ينا سربة من الافرنج، نحوا من عشرة فوارس، جاءو باب المدينة (٨٥) قبل [ان] يُفتح و فقالسوا للبقاب «اي شيء اسم البلد؟» والباب خشب بينهما [!] عوارض، وهودا خل الباب قال «شيز فرموه بنشاب من خلل الباب ورجعوا وخيلهم تنخب بهم فركنا

<sup>(</sup>A1) «غارت» في الأصل

<sup>(</sup>٨٢) شهاب الدبن امير حماة - وذلك منة -١١٢

<sup>(</sup>۸۳) ذلك النسم مسن شيزر الواقع ضمن القلعة · اما النسم الواقع على النهر الجسر فهو «المديه» والافرنج اطلقوا على «الملد» اسم praesidium او oppidum وعلى «المدينة» suburbium وعلى حصن الجسر

<sup>(</sup>٨٤) من سنة ١١٣٢ في الراجح

<sup>(</sup>٨٥) ذلك الفسم من شيزر الواقع على النهر بقرب الجسر

عميّ، رحمه الله، اوّل راكب وانا معه، والأفرنج رائحون غير منزعجين يلحقنا(٨٦) من الحند نفر • فقلت لعميّ «على امرك آخذ اصحابنا واتبعهم اقلعهم وهم غير بعيدين» • قال «لا، (وكان اخبر مني بالحرب) في الشام افرنجي لا يعرف شيزر؟ هذه مكيدة»

ودعا فارسين من الجند على فرسين سوابق [!] وفال امضا اكتفا تل ملح» وكان مكمناً للافرنج و فلما شارفاه خرج عليهما عسكرا نطاكية جميعه فاستقبلنا متسر عيهم نريد الفرصة فيهم قبل ركود الحرب، ومعنا جُمعة الشميري وابنه محمود في وسطهم فصاح جُمعة «يافرسان الخيل! ولدي!» فرجعنا معه في ستة عشر فارساً من الفرنج واخذنا صاحبنا من بينهم، واختلطنا نحن وهم حتى اخذ واحد رأس [ابن] جُمعة تحت ابطه، فخلص بعض تلك الطعنات

### أمامة وجُمعة يهزمان ثمانية فرسان

ومع هذا فلا يثق انسان بشجاعته ولا يتعجب باقدامه والله لقد سرت مع عمي، رحمه الله، اغر نا(٨٧) على افامية واتتفق ان رجالها خرجوا ليستروا قافلة فسيروها، وعادوا، ونحن لقيناهم فقتلنا منهم قدر عشرين رجلاً ورايت جُمعة النّشيري، رحمه الله، وفيه نصف قنطارية قد طنعن بها في لبد السرج وخرج الرمح من البداد الى فخذه، ونفذ الى خلفه، فانكسرت القنطارية فيه فراعني ذلك فقال «لا بائس، انا سالم» ومسك سنان القنطارية وجذبها منه، وهو وفرسه سالمان

فقلت «ياا با محمود، اشتهي اتقر ّب [١٨ و] من الحصن ابصره. • قال «سر» • فرحت انا وهو تُنخب فرسنا • فلمًّا اشرفنا على الحصن اذا من الافرنج ثمانية من الفرسان وقوف على الطريق وهي مشرفة على الميدان

<sup>(</sup>٨٦) ولعلها «فلحقنا»

<sup>(</sup>AV) «غرنا» في الاصل· وذلك حوالي سنة ١١٢٤

من ارتفاع لا يُنزك منه الا من تلك الطربق. فقال لي جُمُعة «قف حتى اريك ما اصنع فيهم». قلت «ما هذا انصاف. بل نحمل عليهم انا وانت». قال «سر». فحملنا عليهم فهزمناهم ورجعنا نحن نرى انّا قد فعلنا شيئًا ما يقدر يفعله غيرنا ـ نحن اثنان قد هزمنا ثمانية فرسان من الافرنج

## ثم يهزمهما رُو َيجِلُّ

فوقفنا على ذلك الشرف ننظر الحصن، فما راعنا الا رُو يجل مقد طلع علينا من ذلك السند الصعب معه قوس و نشاب، فرمانا، ولا سبيل لنا اليه فهزمنا، والله ما صدقنا نتخلص منه وخيلنا سالمة ورجعنا دخلنا مرج افامية فسقنا منه غنيمة كبيرة (٨٨) من الجواميس والبقر والغنم وانصرفنا وفي قلبي من ذلك الراجل الذي هزمنا حسرة الذي (٨٩) ما كان لنا اليه سبيل، وكيف هزمنا راجل واحد وقد هزمنا ثمانية فرسان من الافرنج

#### المداواة بالعلل

وشهدت يوماً وقد الخارت (٩٠) علينا خيل كفرطاب في قلة ففز عنا (٩١) اليهم طامعين فيهم لقلتهم، وقد كمنوا لنا كميناً في جماعة منهم وانهزم الذين اغارو (٩٢) فتبعناهم حتى ابعدنا عن البلد فخرج الينا الذين كناً نطردهم فراينا اننا ان انهزمنا قلعونا كلنا فالتقيناهم مستقتلين (٩٣) فنصر الله عليهم فقلعنا منهم ثمانية عشر فارسا: منهم من طعن فمات، ومنهم من طعن فوقع وهو سالم، ومنهم من طعن حسانه فهو راجل

فَجْدَبِ الذِّينَ فِي الأرضَ منهم سالمون سيوفهم ووقفوا كل من اجتاز

- (٨٨) «كسرة» في الأصل
- (٨٩) في العامية «إللتي»، هنا وادناه ص٦٣ س٧
  - (٩٠) «غارت» في الاصل منا وادناه ص ٢٣ س ٩
    - (٩١) «ففرعنا» في الأمل
    - (٩٢) «غاروا» في الاصل
    - (۹۳) «مستبلين» طبعة در نبورغ ص٤٣

بهم ضربوه فاجتاز جُمعة النُّميري، رحمه الله، بواحد منهم فخطا اليه وضربه على رأسه، وعلى رأسه قلنسوة، فقطعها وشق جبهته وجرى منها الدم حتى نزح و بقيت مثل فم السمكة مفتوحة فلقيته و نحن في ما نحن فيه من الافرنيج فقلت له «باابا محمود، ما تعصب جرحك!» فقال «ما هذا وقت العصائب وشد الجراح» وكان لا يزال على وجهه خرفة سوداء وهو رمد وفي عينيه عروق حمر فلمنًا اصابه ذلك الجرح وخرج منه الدم الكثير زال ما كان يشكوه من عينيه ولم يعد يناله منهما رمد ولا الم: «فر بما صحتً الاجسام بالعلل (٩٤)»

## استخلاص ابن عم أسامة من ايدي الأفرنج

[۱۸ ق] واما الافرنج فانهم اجتمعوا بعد ما قتلنا منهم من قتلنا ووقفوا مقابلنا • فجاءني ابن عمي ذخيرة الدولة ابو القنا خطام، رحمه الله فقال «ياا بن عمي، معك جنيبتان وانا على هذا الفرس الحطسم» • قلت للغلام «قد م له الحصان الاحمر» • فقد مه له • فساعة ما استوى في سرجه حمل على الافرنج وحده فافرجوا له حتى توسطهم وطعنوه رموه، وطعنوا الحصان واقلبوا قنطاريًا تهم وصاروا يركشونه بها، وعليه زردية حصية ما تعمل رماحهم فيها • فتصايحنا «صاحبكم! صاحبكم!» وحملناعليهم فهزمناهم عنه واستخلصناه وهو سالم • واما الحصان فمات في يومه • فسحان المسلم القادر

وتلك الوقعة انما كانت لسعادة جُمعة وثفاء عينيه · فسبحان القائل «وعسى ان تكرهوا شيئًا وهو خير " لكم(٩٥)»

### ضربة سكين تشفى من الاستسقاء

وقد جرى لى مثل ذلك • كنت بالجزيرة في عسكر اتابك (٩٦) فدعاني

(٩٤) «لعل عنبك محمود مواقبه فريما صحت الاجسام بالعلل » ـ للمتنبي

(ه ٩) القرآن ٢١٣:٢

(٩٦) زنكي

مديق لي الى داره ومعي ركابي" اسمه غنيم قد استقى ودقت رقبه وكبر جوفه وقد تغرب معي، فانسا ارعى له ذلك فدخل بالبغلة السى اصطبل ذلك الصديق هو وغلمان الحاضرين وعندنا ثاب تركي سكر وغلب عليه البكر، فخرج السى الاصطبل جذب مكينه وهجم على الغلمان فانهزموا وخرجوا وغنيم لفعفه ومرضه قد طرح السرج تحت داسه ونام فما قام حتى خرج كل من في الاصطبل فضربه ذلك السكران بالسكين تحت سر ته فئق من جوفه قدر اربع اصابع فوقع موضعه فحمله الذي دعانا، وهو ماحب قلعة باشرا [؟](٩٧)، الى داري، وحمل الذي جرحه وهمو مكتوف معه السى داري فاطلقته وتردد اليه الجرائحي فصلح ومشى وتصر ف الا ان الجرح ما ختم وما زال يخرج منه مثل القشور وماء اصفر مدة شهرين ثم ختم وضمر جوفه وعاد الى الصحة فكان ذلك الجرح سياً لعافيته

### شوكة تشغي عين باز

ورأيت يوماً البازدار قد رقف بين يدي والدي، رحمه الله، وقال مامولاي، هذا البازقد لعقه حص (٩٨) وهو يموت وعينه الواحدة قد تلفت فتصد به فهو [١٩ و] باز شاطر وهوتالف، فخرجنا الى الصيد وكان معهه، رحمه الله، عدة بزاة فرمى ذلك البازعلى در اجة وكان يهجم في النبج فنبجت (٩٩) الدر اجة في اجمة (١٠٠) غلفاه ودخل الباز معها وقد صار على عينه كالنقطة الكبيرة فضر بته شوكة

<sup>(</sup>٩٧) «بانهرا» فسي الاصل- وموقع باشيرا فسي جبل سبعان في شبالي نورية راجعها في YYE Dussaud

<sup>(</sup>۹۸) مرض يغقد الطائر ريشه

<sup>(</sup>۹۹) او «بنجت» اختبأت • وتأتي بمعنى صاحت او خرجت من جُمُعْرها • وقد وردت مراراً ادناه ص ۴۱۱ س ٤ فما بعد

<sup>(</sup>١٠٠) «جبة» في الاصل • «الغلقاء» الارض لم تُثرع ً

من الغلفاء في تلك النقطة ففقاً تها(١٠١) • فجاء به البازدار، وعينه قد سالت وهي مطبوقة، فقال «يامولاي، تلفت عين الباز» • فقال «كلله تالف» • ثم من الغد فتح عينه وهمي سالمة • وسلم ذلك الباز عندنسا حتى قرنص قرناصن فكان من انظر البزاة

ذكرته بما جرى لجُمعة وغُنيم وان لم يكن موضع ذكر البزاة ورا يت من الشقى وفصدوا جوفه فمات، وغُنيم ثق ذلك السكران جوفه سلم وعوفي فسبحان القادر

### الهزيمة امام افرنج انطاكية

واغار (۱۰۲) علينا عسكر انطاكية واصحابنا قد التقوا اوائلهم وجاءوا قد امهم وانا واقف في طريقهم انتظر وصولهم الي لعلي انال منهم فرصة، واصحابنا يعبرون علي منهزمين فعبر علي في من عبر محمود بن جسُمعة فقلت «قف يامحمود» فوقف لحظة ثم دفع فرسه ومضى عني ووصلني اوائل خيلهم فاندفعت بين ايديهم وانا راد رمحي اليهم ملتفتا نظرهم لا(۱۰۳) يتسر عالي منهم فارس يطعني وبين يدي جماعة من اصحابنا و نحن بين بساتين لها حيطان طول قعدة الرجل فندس فرسي بصدرها رجل من مناصحابنا فرددت (۱۰۶) رائس فرسي على يساري فضر بتها بالمهاميز ففز ت الحائط فضطت حتى صرت انا والافر نبج مصطفين و بيننا الحائط فتسر ع منهم فارس عليه تشهير حرير الخضر واصفر فظننت ان ما تحته درع وطعنته، فمال الي ان وصل الفرس بالمهاميز، ففز ت (۱۰۵) الحائط وطعنته، فمال الي ان وصل رائسه ركا به ووقع ترسه والرمح من يده والخوذة عن رائسه، و نحن قد وصلنا

<sup>(</sup>١٠١) «ففقتها» في الاصل- عامية

<sup>(</sup>١٠٢) «وغار» في الاصل· وذلك حوالى سنة ١١٢٧

<sup>(</sup>۱۰۳) بمعنی «لئالا»

<sup>(</sup>١٠٤) «فردت» في الاصل

<sup>(</sup>١٠٥) «فقرب» طبعة درنبورغ ص٤٥ هنا واضاً س٧٧

الى رجًالننا. ثم عاد انتصب في سرجه وكان عليه زردية تحت التشهير. فما جرحته الطعنة. وادركه اصحابه ثم عادوا. واخذ الرجَّالة الترس والرمح والخوذة

### جنمعة نفسه يهرب

فلمنا انقضى القتال ورجع الافرنج جاءني جُمعة، رحمه الله، يعتذر عن ابنه محمود وقال «هذا الكلب انهزم عنك» قلت «واي شيء يكون؟» قال «ينهزم عنك ولا يكون شيء؟» قلت «وحياتك [١٩ ق] ياا با محمود وانت تنهزم عنك ولا يكون شيء؟» قال «ياشين! والله أن موتي اسهل علي من أن انهزم عنك» ولم يمض الا ايام قلائل حتى اغارت علينا خيل حماة فاخذوا لنا باقورة وحبسوها في جزيرة (١٠١) تحت الطاحون الجلالي وطلع الرماة على الطاحون يحمون الباقورة وفوستهم أنا وجمعة وشجاع الدولة ماضي مولك لنا وكان رجلاً شجاعاً فقلت لهما «نعبر الماء ونا خذ الدولة ماضي مولك لنا وكان رجلاً شجاعاً فقلت لهما «نعبر الماء ونا خذ الى اصحابه واما أنا فضر بت فرسي نشابة في اصل رقبتها فجازت فيها قدر شربه فوالله ما رمحت ولا قلقت ولا كأنها احست بالجرح واماً جُمعة فرجع خوفاً على فرسه فلمنا عدنا قلت «ياا با محمود، ما قلت لك انك نهزم عنتي وانت تلوم ابنك محمود آ؟» قال «والله ما خفت الاعلى الفرس نوانها تعز على " واعتذر

### أسامة يطعن رفيقه خطاأ

وقد كنا ذلك اليوم التقينا نحن وخيل حماة وقد سقهم بعضهم بالباقورة الى الجزيرة واقتتلنا نحن وهم، وفيهم فرسان عسكر حماة: سرهنك وغازي التلتي ومحمود بن بلداجي وحفر الطنوط واساسلار (١٠٦) في العامي قرب هيزر

خُطلخ (۱۰۷)، وهم اكبر عددا منّا · فحملنا عليهم · فهزمناهم وقصدت فارساً منهم اريد اطعنه واذا هيو حضر الطُّوط · فقال «الصنيعة، يافلان!» فعدلت عنه الى آخر قطعنته فوقع الرمح تحت ابطه · فلو تركه ما كان وقع · فنند عصده عليه يريد يا خذ الرمح والفرس مُسنندرة (۱۰۸) بي فطار في السرج على رقبة الحصان، فوقع · نم قام وهو على شفير الوادي المنحدر الى الحجلالي (۱۰۹) · فضرب حصانه وساقه بين يديه و نزل وحمدت الله سبحانه الذي ما ناله ضرر من تلك الطعنة لانه كان غازي التلي و كان رحمه الله، رجلاً جيداً

## جُمعة يستخلص اسيرًا

و نزل علينا عسكر انطاكية في بعض الايام (١١١) منزلا كان ينزله كلمًا نزل علينا و نحن ركّاب مقابلهم و بيننا النهر (١١١) فلم يقصدنا منهم احد وضر بوا خيامهم و نزلوا فيها فرجعنا نحن نزلنا في دورنا، و نحن نراهم من الحصن (١١١) فخرج من جندنا نحو من عشرين فارساً السي بندرقنين (١١٣) قرية بالقرب من البلد يرعون خيلهم، وقد تركوا رماحهم في دورهم فخرج من الافرنج فارسان سارا الى قريب من اولئك الجند الذين يرعون خيلهم فصادفا (١١٤) رجلاً [٢٠ و] على الطريق يسوق بهيمة فاخذاه (١١٥) و بهيمته و نحن نراهم من الحصن وركب اولئك

(۱۰۷) إسباسلار أو إسفهسلار فارسية (سيه سالاري ــ قائــد جيش) · خطلخ تترية (فنلع) · ذكره كمال الدين في Recueil ، «ه»ه

(۱۰۸) مسرعة

(١٠٩) نهر يصب في العاصي

(۱۱۰) حوالی سنهٔ ۱۱۲۹

(١١١) العاصي

(۱۱۲) شيزر

(١١٣) «فنس» في الأصل

(١١٤) «فصادفوا» في الاصل· عامية

(١١٥) «فاخذوه» في الاصل عامية

الجند ووقفوا منامعهم رمناح فقسال عشي «هاولا عشرون لا يخلّمون السرا مع فارسين! لو حضرهم جُمعة را يتم ما يعمل ه هو يقول ذلك وجنّمعة لابس يركض اليهم فقال عشي «ابصروا الساعة ما يعمل» فلمنّا دا من الفارسين وهو يركض كفّ راس فرمه ومار خلفهم سرة فلمنّا را ي عشي توقّفه عنهما، وهو على روشن له في الحصن يراه، دخل من الروش مغضبا وقال «هذا خذلان!» وكان توقّف جُمعة خوفاً من جورة كانت بين يدي الفارسين لا (١١٦) يكون لهم فيها كمين فلمنا ومل تلك الجورة وما فيها احد حمل على الفارسين خلّص الرجل والمهمة وطردهما الى الخيام

وكان أبن ميمون (١١٧) ماحب الطاكية يرى ما جرى • فلماً ومل الفارمان الغذ اخذ ترسيهما جعلهما معالف (١١٨) للدواب ورمى خيمتهما وطردهما وقال «فارس واحد من المسلمين يطرد فارسين من الافرنج! ما انتم رجال ائتم نساء

وامًّا جُمعة فُوبَّخه وحرد عليه لوقوفه عنهما اوّل ما وصلهما • فقال «يامولاي، خفت لا(١١٩) يكون لهم فسي جورة رابيسة القرامطسة كمين يخرج علسي • فلمًّا كثفتها ومسا رايت فيها احسدا استخلصت الرجسل والبهيمة وطردتهما حتى دخلا عسكرهماه • فلا والله ما قبل عذره ولا رضى عنه

### منزلة الفارس عند الأفرنج

والافر نج، خذلهم الله، ما فيهم فضيلة من فضائل الناس سوى الشجاعة، ولاعندهم تقدمة ولامنزلة عالية الا للفرسان، ولاعندهم ناس الا الفرسان ـ فهم اصحاب الرائي وهم اصحاب القضاء والحكم وقسد حاكمتهم

<sup>(</sup>١١٦) بمعنى «لئلا»

Bohemond II (1V)

<sup>(</sup>١١٨) «معالقا» في الأصل

<sup>(</sup>۱۱۹) بمعنى «لئلا»

مر"ة (١٢١) على قنطعان غنم اخذها صاحب بانياس (١٢١) من الشعراء وبيننا وبينهم صلح، وانا اذ ذاك بعمشق فقلت للملك فلك بن فلك (١٢٢) «هذا تعدى علينا واخذ دوابنا، وهو وقت ولاد الغنم فولدت وماتت اولادها ورد ها علينا بعد ان اتلفها» فقال الملك لستة سعة من الفرسان «قوموا اعملوا له حكماً» فخرجوا من مجلسه واعتزلوا وتشاوروا حتى اتنفق را بهم كلتهم على شيء واحد وعادوا الى مجلس الملك فقالوا «قد حكمنا ان صاحب بانياس عليه غرامة ما اتلف من غنمهم» فامره الملك بالغرامة فتوسل الي وثقل (١٢٣) علي وسالني حتى اخذت منه اربع مائة دينار وهذا الحكم بعد ان تعقده الفرسان [٢٠ ق] ما يقدر الملك ولا احد من مقد من هذه مي الافرنج يغيره ولا ينقضه فالفارس امر عظيم عندهم

ولقد قال لي الملك «بافلان، وحق ديني لقد فرحت البارحة فرحاً عظيماً» قلت «الله يفر ح الملك بماذا فرحت؟» قال «قالوا لي انك فارس عظيم، وما كنت اعتقد انك فارس» قلت «يامولاي، انا فارس من جنسي وقومي» واذا كان الفارس دقيقاً طويلاً كان اعجب لهم (١٢٤)

أمان تنكرد لا قيمة له

وكان نزل علينا(١٢٥) دنكري(١٢٦) وهو اوّل اصحاب انطاكية بعد ميمون(١٢٧)، فقاتلنا ثم اصطلحنا فنفّذ يطلب حصانًا لغلام لعمّي

<sup>(</sup>۱۲۰) سنة ۱۱٤٠

<sup>(</sup>۱۲۱) واسه رئيه Renier

<sup>(</sup>۱۲۲) Fulk V تتوّج ملكاً على اورشلبم سنة ۱۱۳۱

<sup>(</sup>١٢٣) «ولعل» في الاصل

<sup>(</sup>۱۲٤) الضمير يعود للافرنج ولكن درنبورغ في ترحمته الافرنسية -Autobiog raphie d' Ousama Ibn Mounkidh (پاريز ۱۸۹۰) ص٦٦ يرجعه لر «قومي» و بنسس العبارة الاخبرة كلها في كلام أسامة المقتبس

<sup>(</sup>۱۲۵) ۲۷ تشرين الثاني سنة ۱۱۰۸

Bohemond I (۱۲۷) Tancred وخلفه تنكرد سنة ۱۱۰٤

عز الدين، رحمه الله، وكان فرساً جوادًا • فنفئذه لمه عملى تحت رجل من اصحابنا كردي يفال له حَسَنون، وكان من الفرسان السجعان وهو شاب مقبول الصورة دفيق، ليسابق بالحصان بين مدي دنكري • فسابق به فسق الخيل المجراة كلُّها • وحضر بين يدي دنكري فصار المرسان يكشفون سواعده و ينعجَّبون من دقَّته وشابه، وفد عرفوا انه فارس شجاع. فخلع عليه د نكري · فقال له حسنون «يامولاي، اربدك تعطيني امانك انك ان ظفرت بي في القال تصطنعني و تطلقني » • فاعطاد امانه \_ على ما توهمتم حَسَنون، فانهم لا تتكلّمون الا بالافرنجي ما ندري ما يعولون

ومضى على هذا سنة او اكنر(١٢٨) وانقضت مدَّة الصلح. وجاءنا د نكري في عسكر انطاكية، ففاتلنا عند سور المدينة· وكانت خيلنا لمت اواثلهم • فطعن فيهم رجل يفال له كامل المنطوب من اصحابنا كردي ، وهو وحَسَنونَ نظراً، في السجاعة، وحسنون واقف مع والدي، رحمه الله، على حجرة له ينتظر حصانه ياتمه به غلامه من عند السطار وياتمه كزاغنده · فابطأ عليه واقلقه طعن كامل المشطوب فقال لوالدي «يامولاي، ا مُر (١٣٩) لي بلباس خفيف» • فقال «هذه البغال عليها السلاح واففه • مهماصلح لك البسه» و انا اذ ذاله واقف خلف والدي، واناصبي (١٣٠)، وهو اوَّلَ يوم رايت فيه القتال. فنظر الكزاغندات في عيبها على البغال فما وافقته، وهو يغلي يريد يتقدُّم يعمل كمــا عمل كامل المشطوب. فتقدُّم على حجرته، وهو معرَّى، فاعترضه فارس منهم. فطعن الفرس في قطاءً نها فعضَّت على فاس اللجام وحملت به حتى رمته في وسط موكب الأفرنسج فاخذوه اسيرا وعذ بسوه انسواع العذاب وارادوا قلسع عينه [ ۲۱ و] اليسرى · فقال لهم دنكري، لعنه الله، «اقلعوا عينه اليمين، حتى اذا حمل الترس استترت عينه اليسار فلا يبقى يبصر شئاً»· فقلعوا

<sup>(</sup>۱۲۸) ربع ۱۱۱۰ (۱۲۹) «آمر ٌ» في الاصل

<sup>(</sup>١٣٠) كان عبر أسامة ١٥ سنة

عينه اليمين كما امرهم وطلبوا منه الف دينار وحصاناً ادهم كان لوالدي من خيل خَفَاجة (١٣١) جوادًا من احسن الخيل فاشراء بالحصان، رحمه الله

وكان خرج من شيزر في ذلك اليوم راجل كثير • فحمل عليهم الفرنج فما زعزعوهم من مكانهم • فحرد دنگري وقال «انتم فرساني، وكل واحد منكم له ديوان مثل ديوان مائة مسلم • وهاولاء سرجند(١٣٢) (يعني رجًالة) ما تقدرون(١٣٣) تقلعونهم من موضعهم!» قالوا «انسا خوفنا على الخيل، والا دسناهم وطعنًاهم» • قال «الخيل لي، من قتل حصانه اخلفته عليه ، فحملوا على الناس عدة حملات، فقتل منهم سعون حصانا وما قدروا يزحزحونهم من مواقفهم

### فارس افر نجي يهزم اربعة مسلمين

وكان بافامية فارس من كبار فرسانهم يقال لــه بدرهوا(١٣٤)٠ فكان ابدا يقول «تُرى ما التقي جُمعة في القتال؟» وجمعة يقول «تُرى ما التقي بدرهوا في القتال؟»

فَنْزَلَ علينًا عسكر انطاكية وضرب خيامه في الموضع الذي كان ينزله، وبيننا وبينهم الماء(١٣٥) ، ولنا موكب واقف على شرف مقابلهم • فركب فارس من الخيام وسار حتى وقف تحت موكبنا، والماء بينه وبينهم، وصاح بهم «فيكم جُمعة؟» قالوا «لا» والله ما كان حاضر الفيهم • وكان ذلك الفارس بدرهوا • فالتفت فراثى اربعة فوارس منا من ناحيته يحيى بسن صافى الاعسر وسهل بن ابي غانم الكردي وحارثة النشميري وفارس آخر •

<sup>(</sup>١٣١) قبيلة عربية اشنهرت خيلها بالجودة

sergeant (177)

<sup>(</sup>١٣٣) «تقدروا» في الاصل· عامية

<sup>(</sup>۱۸۲۱) لعله Pedrovant . راجع در نبورغ Vie d' Ousāma (پاریز ۱۸۸۹) ص۷ه حاشیة ۲

<sup>(</sup>۱۳۵) العامي

فحمل عليهم فهزمهم ولحق واحدا منهم طعنه طعنة فشلة ما الحقه حصانه ليمكن الطعن وعاد الى الخيام

ودخل اولئك النفر الى البلد فافتضحوا واستخفهم الناس ولاموهم وازروا بهم وفالوا «اربعة فوارس يهزمهم فارس واحد! كنتم افترقتم لسه فكان طعن واحدا منكم وكان الئلانة قتلوه، ولا قد افتضحتم» وكان اشد الناس عليهم جُمعة النَّميري

فكائن تلك الهزيمة منحتهم قلوباً غير قلوبهم وشجاعة ما كانوا يطمعون فيها وانتخوا وقاتلوا واشتهروافي الحربوصاروامن الفرسان المعدودين، بعد تلك الهزيمة

وامًّا بدرهوا فانه سار بعد ذلك من افامية في بعض شفله يريد انطاكية · فخرج عليه الاسد من غاب في الرُّوج (١٣٦) في طريقه فخطفه عن بغلته ودخل به الى الغاب اكله سد لا رحمه الله

### وآخر يحمل على عسكر

ومن إقدام الرجل الواحد على الجمع الكثير: فمن ذلك [ ٢١ ق] ان اساللار مود ود (١٣٧)، رحمه الله، نزل بظاهر شيزر يوم الخميس تامع ربيع الاقل سنة خمس وخمس مائة (١٣٨)، وقد قصده دنكري صاحب انطاكية في جمع كثير و فخرج اليه عمتي ووالدي، رحمهما الله، وقالا «الصواب ان ترحل (وكان نازلا شرقي "البلد على النهر) وتنزل في البلد، ويضرب العسكر خيامهم على السطوحات في المدينة (١٣٩) و ونلقى

(١٣٦) بين حلب والمعر"ة • ياقوت ٢٠٨١٢

(١٣٧) شرف الدين مودود بن ألتو نتكين حاكم الموصل باسم السلطان السلجوقي محمد شاه فسي اصبهان. وهو قائد الجيش الذي نفذه السلطان لمحاربة تنكرد. بناء على طلب الخليفة العباسي. ابن تغري بردي جلد ٢ جزء ٢ ص٢٥٥

(۱۳۸) ۱۱۱۸ ایلول سنة ۱۱۱۸

(١٣٩) البلد هو القسم من شيزر الواقع ضمن القلمة · «المدينة» هو القسم من شيزر الواقع على النهر قرب الجسر

الافرنسج بعد ان نحر ّز خيامنا واثقالنا» فرحل ونزل كما قالا لـه٠ واصبحا خرجا اليه وخرج من شيزر خمسة آلاف(١٤٠) راجل معد ّين٠ ففرح بهم اسباسلار وقويت نفسه

وكان معه، رحمه الله، رجال جياد وفقوا من قبلي الماء والأفرنج نزول شماليه، فمنعوهم من الشرب والورود نهارهم فلما كان الليل رحلسوا راجعين السى بلادهم والناس حولهم فنزلسوا علسى تل الشر مُسي (١٤١) فمنعوهم الورود كما عملوا بالامس فرحلوا في الليل و نزلوا على تل التلول (١٤٢) والعسكر قد ضايقهم ومنعهم من المسير فاحتاطوا بالماء ومنعوهم من الورود ورحلوا في الليل متوجهين الى افامية ففرغ اليهم العسكر واحتاطوا بهم، وهم سائرون فخرج منهم فارس واحد فحمل على الناس حتى توسيطهم، فقتلوا حصانه واتحنوه بالجراح فقاتل وهو راجل حتى وصل الى اصحابه

ودخل الافرنج ارضهم، وعاد المسلمون عنهم

ومضى اساسلار متودود، رحمه الله، الى دمئق، فيجاءنا بعد اشهر كتاب دنكري صاحب انطاكية مع فارس معه غلمان واصحاب يقول «هذا فارس معتشم من الافرنج، وصل حج ويريد الرجوع الى بلاده، وسائلني ان استره اليكم يبصر فرسانكم، وقد نفذته، فاستوصوا به، وكان شابا حسن الصورة حسن اللباس، الا ان فيه اثار جراح كثيرة وفي وجهه ضربة سيف قد قدت من مفرقه الى حكمته، فسائلت عنه فقالوا «هذا الذي حمل على عسكر اساسلار مودود، وقتلوا حصانه، وقاتل حتى رجع الى اصحابه، فتعالى الله القادر على ما ينناء كيف شاء لا يوه ختر الاجل

<sup>(</sup>١٤٠) «الف» في الاصل

<sup>(</sup>۱٤۱) تير ميسي في Y٠٨ Dussaud

<sup>(</sup>١٤٢) «سل البلول» فسي الاصل · Dussand يجعلها "Tawil" (الطويل) مرم ٢٠٨ حاشية ٧

#### واحد يغزو ثمانية

ومن ذلك ما حكاه لي العنقاب الساعر، رجل من اجناد ما من المغرب، قال «خرج ابي من تدمر يريد سوق دمشق ومعه اربعة فوارس واربعة رجًالة وهم يسوفون ثمانية جمال ليبيعوها و ٢٦ و [ (قال) ببنا نبحن نسير اذا فارس مقبل من صدر البرية و فجاء بسير حتى صار بالقرب منًا وققال: خلنوا عن الجمال! فصحنا عليه وشتمناه واطلق حصانه علينا وظعن منًا فارسًا رماه عن فرسه وجرحه فطردناه فسبق، ثم عاد الينا وقال: خلنوا عن الجمال! فصحنا عليه وشتمناه فحمل علينا، فطعن راجلاً منا او ثقه بالجرح و تبعناه فسبقناء ثم عاد وقد بطل منا رجلان فاطلق علينا واسقبله رجل منا وطعنه الفارس فجرحه ثم حمل علينا فطعن رجلاً منا فصرعه وقال: خلنوا عن الجمال! والا افنينكم قلنا: تعال خذ نصفها والله المنا نخلص بما سلم معنا وساق هو تلك الاربعة وامضوا وفعلنا وما صدقنا نخلص بما سلم معنا وساق هو تلك الاربعه و نحن نراه ما لنا فيه حيلة ولا طمع وعاد بالغنيمة وهو وحده و نحن ثمانية رجال»

### افرنجي يستولي على مغار

ومن ذلك ان دنكري صاحب انطاكية اغدار علمي شيزر فساستاق دواب (١٤٣) كثيرة وقتمل وسبى (١٤٤) و نول على قريمة يقال لهما زلين (١٤٥) فيها مغار معلقة [كذا] لا يوصل اليها في وسط الجبل: ما اليها من فوق منزل ولا اليها من اسفل مطلع انما ينزل اليها مسن يحتمي فيها بالحبال وذلك يسوم الخميس العشرين مسن ربيع الا خسر سنة اثنتين

<sup>(</sup>١٤٣) «دوانا» في الاصل

<sup>(</sup>١٤٤) «سبا» في الاصل

<sup>(</sup>ه ١٤) «رلس» في الأصل

وخمس مائة (١٤٦) • فجاء شيطان من فرسانهم الىي دنكري فقال «اعمل لي صندوقاً من خشب، وانا اقعد فيه، ودلتُوني من الجبل اليهم بسلامل او ثقوها في الصندوق حتى لا يقطعوها بالسيوف، فاسقط» • فعملوا له صندوقاً ودلتُو، بالسلاسل المعلقات السي المغار، فاخذها وانزل كل من كان فيها السي دنكري • وذلك ان المغار بهو ما فيه مكان يستتر الناس فيه وذلك يرميهم بالنشاب فلا تقع نشابة الافي انسان لضيق الموضع وكثرة الناس فيه

### عم أسامة يفك اسر مسلمة

وكان ممن أسر في جملة من أسر في ذلك اليوم امراء كانت من اصل جيد من العرب وصفت لعمي عز الدين ابي العساكر سلطان، رحمه الله، قبل ذلك وهي في بيت ابيها والدسل عمي عجوزاً من اصحابه تبصرها فعادت تصفها [۲۲ ق] وجمالها وعقلها اماً لرغبة بدلوها لهاواما الروها غيرها وخطبها عمي و تزوجها فلما دخلت عليه رائى غير ما و صف غيرها وخطبها عمي و تزوجها فلما دخلت عليه رائى غير ما و صف له منها من هي خرساء فوفاها مهرها ورد ها الى قومها فاسرت من بيوت قومها ذلك اليوم فقال عمي «ما ادع امرائة تزوجتها وانكشفت على في اسر الافرنج» فاشراها، رحمه الله، بخمس مائة دينار وسلمها الى اهلها

#### فطنة فتاة تركية

ومن ذلك ما حد "نني به الموءيد الشاعر البغدادي بالموصل سنة خمس وسين وخمس مائة (١٤٧) قال «اقطع الخليفة والدي ضيعة وهو يترد د اليها و بها جماعة من العينادين يقطعون الطريق والدي يصانعهم لخوفه منهم ولانتفاعه بشيء ممنًا يا خذونه فنحن يوماً جلوس بها اقبل غلام تركي "على حصانه ومعه بغل رحل عليه خرج وجارية راكبة فوق النخرج و فنزل وانزل الجارية فقال ديافتيان، اسعدوني على حط "الخرج، وخبنا

<sup>(</sup>١٤٦) ٢٧ تشرين الثاني سنة ١١٠٨

<sup>(</sup>۱۲۷) ۲۵ ایلول سنة ۱۱۳۹ ــ ۱۳۳ ایلول ۱۱۷۰

حططناه (١٤٨) معه، واذا به كلتُه دنانير ذهب ومصاع • فجلس هـو والجارية اكلا(١٤٩) شئاً ثم فال «اسعدو نبي على رفع الخرج، • فرفعناه معه • فقال لنا «كيف طريق الأنبار؟، فقال له والدي «الطريق هاهنا (واشار الى الطريق) ولكن في الطريق ستون عيّارًا اخاف عليك منهم، • فضرط له وقال «انا أحاف من العيّارين!»

فتركه والدي ومضى الى العيّارين اخبرهم خبره وما معه وخرجوا حتى عارصوه في الطريق فلمّا رآهم اخرج قومه و ترك فيه سهماً واستوفاه يريد برميهم، فانقطع الوتر فهجم عليه العيّارون، فانهزم و واخذوا البغلو الجارية والبخرج فقالت لهم الجارية رياشاب، بالله لاتهتكوني وبيعوني نفسي والبغل ايصاً بعقد جوهر مع التركي قيمته خمس مائة دينار، وخذوا الخرح وما فيه والوا رقد فعلنا والتقد، فبعثوا معها مسن معي بعضكم حتى اتحد تن مسع التركي وآخيذ العقد، فبعثوا معها مسن يحفظها حيى دنت من التركي وقالت له رقد اشريت نفسي والبغل بالعقد الذي في ساق موزك (١٥١) خفك اليسار فادفعه لسي، قال رفعم، وانسح عنهم واخرج الساق موزا واذا فيه و تر قوس فركتبه على قوسه ورجع اليهم فما زالوا يفاتلونه وهو يقتل منهم واحدًا واحدًا حتى وتل منهم ثلانة واربعين رجلاً ونظر فاذا والدي فسي [٣٣ و] الجماعة قتل منهم ثلانة واربعين رجلاً ونظر فاذا والدي فسي اسمى بهم السي شحنة البلد الباقين من العيّارين فقال روانت فيهم! فتشتهي اعطيك نصيبك من النشّاب!، قال رخذ هاولا السبعة عشر الباقين امض بهم السي شحنة البلد ينشقهم (١٥٠) و ولئك قد زنهروا ورموا سلاحهم وساق بغله بما

<sup>(</sup>١٤٨) «حطناه» في الاصل

<sup>(</sup>١٤٩) «اكلوا» في الاصل. عامية

<sup>(</sup>١٥٠) «فال» في الأصل

<sup>(</sup>١٥١) «مُورا» تعريب «مُوزه» الفارسية ــ الخف. و بظهر ان ناسخ المخطوطة اضاف «خفَّك» لزيادة الايضاح

<sup>(</sup>١٥٢) «تسبقهم» طبعة در سورغ ص٤٥٠ «تسبقهه» لا مدبرغ ص٢٦٠

عليه ومضى • وقد ارسل الله تعالى على العيَّارين منه مصيبة و سخطة عظيمة م مغامرات اخرى

ومن ذلك ما حضرته في سنة تسع وخمس مائة (١٥٣) وقد خرج والدي، رحمه الله، والله والدي، رحمه الله، والمسلم المي المسلمان (١٥٤) الى الغزاة، وهو في خلق عظيم وجماعة من الامراء: منهم امير الجيوش اوزبه (١٥٥) صاحب الموصل، وسننفر دراز صاحب الرحبة، والامير كند عدي، والحاجب الكبير بكتمر، وزنكي بن برسق وكان من الابطال، و تميرك، واسبعيل البكجي (١٥١)، وغيرهم من الامراء فنزلوا على كفرطاب وفيها اخوا نيوفل والافرنيج فقاتلوها ودخلوا الخراسانية في الحندق ينقبون، والافرنيج قد ايقنوا بالهلاك فطرحوا النار في الحصن فاحرقوا السقوف ووقعت على الخيل والدواب والعنم والحناز بر والأسارى فاحزق الجميع وبقي الافرنج معلقين في اعلاء على الحيطان

فوقع لي ان ادخل في النقب ابصره و فنرلت في الحندق، والنشاب والمحجار مثل المطر علينا، ودخلت النقب ورأيت حكمة عظيمة: قد نقبوا من الحندق الى الباسورة واقاموا في جوانب النقب قائمتين وعليهما عرضيَّة تمنع من تهديم ما فوقها و ونظموا النقب بالاخشاب كذلك الى الساس الباشورة وعلَّقوه و وبلغوا الساس البرج والنقب ضيَّق، انما هو طريق الى البرج فلماً وصلوه

(۱۵۳) ۲۷ ایار سنة ۱۱۱۵ ــ ۱۵ ایار سنة ۱۱۱۳

(١٥٤) محمد شاه بن ملكشاه السلجوقي في اصبهان

(ه ه ۱) او «أزبك» تتربة ـ فائــد جبش. ولقد ذكره ابو الفدا وابــن الاثير بلقب «اميرٌ الجيوش بك» راجع ١٣٠١ و٣٠٠

(٥٦) «الىلحى» في الاصل · قابل ابن الاثير (ليدن ١٨٦٤) ٢٦٦:١٠ و

Recueil حلد۲ حز۲۰ ص ۱ حاشية ۳

(١٥٧) «حيط» في الاصل · عامية

وستعوا النقب في حائط البرج وحمتلوه على الاختناب، ويخرجون نُقارة الاحجار اوّلا فاوّلا(١٥٨). وارض النقب من النقش قد صارت طينًا. فرا يته وخرجت ولم يعرفني الخراسانيّة، ولو عرفونيما تركوني اخرج الا بغرامة كثيرة لهم

وشرعوا في تقطيع الخشب اليابس وحشوا النقب بذلك الخنب واصبحوا طرحوا فيه النار وقد لبسناوز حفنا الى الخندق [٣٧ ق] لنهجم الحصن اذا وفع البرج، وعلينا من الحجارة والنشاب بلاء عظيم فاقل ما عملت النار صار يسقط ما بين الاحجار من تكحيل الكلس ثم اشق واتسع الشق ووقع البرج، ونحن نظن انه اذا وقع تمكننا من الدخول عليهم فوقع الوجه البراني وبقي الحائط (١٥٩) الحقواني كما هو فوقفنا الى ان خيمت علينا الشمس ورجعنا الى خيامنا، وقد نالنا من الحجارة اذى كثير (١٦٠)

فمكننا الى الظهر واذا قد خرج مسن العسكر راجل واحد معه سفه و ترسه فمضى الى حائط(١٦١) البرج الذي قد وقع، وقد صارت جوانبه كدرج السلتم، فتوقل فيه حتى صعد الى اعلاه و فلمنا رآه رجال العسكر تبعه منهم قدر عشرة رجال تسرّعوا بعد تهم فصعدوا واحدًا وراء واحد حتى صاروا على البرج والافرنج لا يشعرون بهم ولبسنا نبحن من الخيام وزحفنا و فكثروا على البرج قبل ان يتكامل الناس عندهم

ففرغ اليهم الافرنج فرموهم بالنشّاب، فجرحوا الذي طلع في الاوّل، فنزل. وتتابع الناس في الطلوع، وصاروا مع الافرنج على بدن مسن حيطان البرج، وبين بديهم برج في بابه فارس لابس ومعه ترسه وقنطاريته يحمي من دخول البرج. وعلى البرج جماعة من الافرنج يقاتلون الناس

<sup>(</sup>١٥٨) «فاول» في الاصل

<sup>(</sup>١٥٩) «حيط» في الاصل

<sup>(</sup>١٦٠) او «كبير» · «كسر» في الاصل

<sup>(</sup>١٦١) «حيط» في الاصل

بالنساب والحجارة • فصعد رجل من الأنراك، ونحن نراه، ومسى والبلاء با خذه الى ان دنا من البرج وصرب الدي عليه بقارورة نفط • فرا يه كالسهاب على تلك الحجارة اليهم(١٦٢) وقد رموا نفوسهم الى الارص حوفاً من الحربق • ثم عاد

وطلع آخر سمشي على البدن ومعه سف وترس فخرح عليه من البرج الذي في بابه الفارس رجل منهم عليه زرديتّان وبيده قنطارية وما معه ترس فلعيه النركيّ وفي يده سفه فطعنه الافرنجيّ فدفع سنال القبطارية عنه بالترس ومنى الى الافرنجيّ وقد دحل، على الرمح، اليه فولتّى عنه وادار ظهره وامال ظهره كالراكع خوفاً على رائسه فضر به المركي ضربات ما عملت فيه شيئً ومشى حنى دخل السرج وقوي عليهم الناس و تكاثروا فسلّموا الحصن و نزل الأسارى الى خيام برسق ابن برسق

فشاهد فشاهد فلا الذي خرج بقنطاريّته على التركيّ وقد جمعوهم في سرادق برسق بن برسق ليقطعوا على نفوسهم ثمناً يخلصون به فوقف وكان سرجندياً (١٦٣) وقال «كم تأخذون منيّ؟» قالوا «نريد ستمائة دينار» فضرط لهم وقال «انا سرجنديّ ديواني كلشهر ديناران(١٦٤) من اين لي ستّمائة دينار؟» وعياد جلس بين اصحابه وكان خلقة عظيمة فهال الامير السيّد الشريف (١٦٥)، وكان من كبار الامراء لوالدي، رحمهما الله «يااخي، ترى هاولاء القوم؟ نعوذ بالله منهم»

فقضى الله سبحانه ان العسكر رحل عن كفر طاب السي دانيث (١٦٦)٠ وصبَّحهم عسكر انطاكية يوم الثلثاء الثالث والعسر بن من ربيع الاخر (١٦٧)٠

```
(١٦٢) «النهم» في الاصل. ولعلها «البهم»
```

sergeant «سرحدى» في الأصل. تعريب

<sup>(</sup>١٦٤) «دسارس» في الاصل عامية

<sup>(</sup>١٦٥) قابل ابن الاثير في ٢٨٢٠١ قابل ابن الاثير في

<sup>(</sup>١٦٦) من اعمال حلب وموقعها مين حلب وكفرطاب. يافوت ٢٠٠٢ه

<sup>(</sup>١٦٧) ١٥ ايلول سنة ١١١٥

وكان تسليم كفرطاب يوم الجمعة تالث عشر ربيع الاخر(١٦٨). فقـُـتل الامير السيّد، رحمه الله، وخلق كبير من المسلمين

وعاد الوالد، رحمه الله، وكنت فارقته من كفرطاب وقد كسر العسكر، ونحن في كفرطاب نحر زها تريد تعمرها، وكان اساسلار سلمها الينا، ونحن تخرج الأسارى كل اننين في قيد من اهل شزر وقد احترق نصف ذا وقد بقيت فنخذ ، وذا قد مات في النار، فرا يت منهم عبرة (١٦٩) عظيمة، فتركناها وعدنا الى شيزر مع الوالد، رحمه الله، وقد اخذ كل ما كان معه من الخيام والحمال والبغال والبرك والنحم ل (١٧٠)، وتفر تق العسكر

## مكيدة لوءلوء

وكان ما جرى عليهم بمكيدة من لوءلوء التخادم (١٧١) صاحب حلب ذلك الوقت ورّ قر مع صاحب انطاكية ان بيختال عليهم ويفر قهم ويخرج ذلك من انطاكية بعسكره يكسرهم فارسل الى اسباسلار برسق، رحمه الله عقول «تنفيذ لي بعض الامراء ومعه جماعة من العسكر اسلم اليه حلب فاني اخاف من اهل البلد ان لا يطاوعوني على التسليم فاريد ان يكون مع الامير جماعة اتفوى بهم على الحليين» فنفيذ اليه امير الجيوش مع الامير جماعة اتفوى بهم على الحليين» فنفيذ اليه امير الجيوش اوزبة (١٧٤) ومعه ثلاثة آلاف (١٧٣) فارس وصبيحهم روجار (١٧٤)،

وعاد الأفرنج، لعنهم الله، الى كفرطاب عسَّروها وسكنوها

(۱۳۸) ه ایلول سنة ۱۱۱۵ مفابلة هذیــن التازیخین وبومـکی وقوعهما مدل علی وجود خطا ِ قبهما او فی احدهما

(١٦٩) فا بلَ عنوان الكتّاب «كتاب الاعتبار»

(١٧٠) «والمجمل» في الاصل

(١٧١) مدر الدين لؤلَّوْ الدي خلف ريضوان بن عنش في إمارة حلب سنه ١١١٧

(۱۷۲) «اوربه» في الاصل

(١٧٣) «الفي» في الاصل

(۱۷٤) Roger مّاحب انطاكية كانون الاول ۱۱۱۲ ــ حزيران ۱۱۱۹

وقد رالله تعالى ان خلص الأسرى من الفرنسج الذين أخذوا من كفرطاب فان الامراء اقنسموهم وابقوهم معهم ليستروا انفسهم الاما كان من امير الجيوش فانه تقد م الذين طلعوا في سهمه ضرب رقاب جميعهم قبل [ان] يتوجّه الى حلب وافترق العسكر من سلم منهم من دانيث و توجّهوا الى بلادهم فذلك الرجل الذي طلع وحده الى برج كفرطاب كان سب اخذها

### نُمير يستولي على مغارة للافرنج

ومن ذلك: كان في خدمتي رجل يقال له نمير العلار وزي، راجل شجاع ائيد، نهض هو وقوم من رجال شيزر الى الروج الى الافرنج وفعثروا في البلد على قافلة من الافرنج في مغارة وقال بعضهم لبعض «من يدخل عليهم؟» قال نمير «انا» فدفع اليهم سفه وترسه وجذب سكينه ودخل [٢٤ ق] عليهم واستقبله رجل منهم فضربه بالسكين رماه و برك عليه يقتله، وخلفه افرنجي معه سف فضربه، وعلى ظهر تمير مزود فيه خبز، فهو يرد عنه فلما قتل الرجل الذي تحته التفت نمير مزود فيه خبز، فهو يرد عنه فلما قتل الرجل الذي تحته التفت الى صاحب السف يريده فضربه بالسف في جانب وجهه فقطع حاجبه وجفن عينه وخد وانفه وثفته العليا وقتدلتى جانب وجهه على صدره فخرج من المغارة السي اصحابه فشد وا جرحه ورجعوا به في ليلة باردة ماطرة وعاد الي ما كان عليه الا ان عينه تلفت وهو احد الثلاثة الذيس وماهم (١٧٥) الاسماعيلية من حصن شيزر وقد تقد م ذكرهم (١٧٥)

(١٧٥) «رموهم» في الاصل

(۱۷٦) في الجزء الاول المخروم من المخطوطة على ما يظهر. ولقد اشار ابو الغدا وابن الاثير السي هذه الحملة الاسماعيلية على شيزر بتاريخ يقابل نيسان سنة ١٠٠٠ في Recueil وسبط ابسن الجوزي بتاريخ يقابسل نيسان سنة ١٨٠٠ في ٢٧٢٠ هذه Recueil

## واحد يهزم قوماً في رفنيَّة

وحد ثني الرئيس سهري (١٧٧)، وكان في خدمة الامير شمس الخواص آلتو تتاش (١٧٨) صاحب رفنية وكان بينه وبين علم الدين علي كرد صاحب حماة عداوة وخلف، قال «امرني شمس الخواص آن اخرج اقد ربلد وفنية وابصر زرعه فخرجت ومعي قوم من الجند قد رت البلد ونزلت ليلة عند المساء بقرية من قرى رفنية لها برج صعدنا السي سطحه تعسينا وجلسنا وخيلنا على باب البرج فما شعر نا الا برجل قد اشرف علينا من بين شراريف البرج فصاح علينا ورمى نفسه الينا وفي يده سكينة فانهز منا و نزلنا في السلم الأول وهو خلفنا، و نزلنا في السلم الثاني، وهو خلفنا، حتى وصلنا الباب فخر جنا واذا قد رتب لنا رجالا على الباب فقيضونا جميعنا واو ثقونا رباطاً و دخلوا بنا الى حماة السي علي كرد فما سلمنا من ضرب الرقبة الا بفسحة الأجل فحبسنا وغر منا وكان الذي سلمنا من ضرب الرقبة الا بفسحة الأجل فحبسنا وغر منا وكان الذي

### ابن المرجي " يستولي على حصن

ومثل ذلك جرى في حصن التخربة (١٧٩) كانت لصلاح الدين محمدًد ابن ايتوب الغيساني، رحمه الله، وفيها الحاجب عيسى واليها وهوحصن منيع على صخرة مر تفعة من جميع جوانبه ينطلع اليه بسلتم خشب ثم يرفع السلتم فلا يبقى اليها طريق وليس مع الوالي في الحصن سوى ابنه وغلامه وبوّاب الحصن وله صاحب يقال ليه ابن المر جي (١٨٠) يطلع اليه في الوقت بعد الوقت في اشغاله فتحديث مع الاسماعيليَّة وقر ر له

<sup>(</sup>١٧٧) «سهرى» في الاصل. والرئيس هنا رئيس المقدّر بن

<sup>(</sup>١٧٨) «النوساس» في الاصل

<sup>(</sup>۱۷۹) «العربه» في الأصل - Dussaud ص ١٤٥ حاشية ٢ يحسب هذا العصن هو «المغرب شبة» الذي نقدتم ذكره ص ٤٨ س٤٠ و من اسمائه «العص الشرفسي» Dussaud ص ١٤٦

<sup>(</sup>١٨٠) «المرحى» في الأصل

معهم قرارًا ارصاء من مال وافطاع ويسلّم اليهم حصن الخربة. ثم جاء الى الحصن فاسأذن وطلع. فبدأ بالبقاب قتله، ولقيه الغلام فقتله، ودخل على الوالي قتله. وسلّمه السي [70 و] الاسماعيليّة. وقاموا له بما كانوا قر روه له

والرجال اذا فؤوا نفوسهم على شيء فعلوه

### مروءة مكار نصراني

ومن ذاك تفاضل الرجال في هممهم و نخوا تهم. وكان الوالد، رحمه الله، يقول لي «كل عبد من سائر الاجناس من الردي من جنسه ما يكون بقیمته مثل حصان جید یسوی مائة دینار، خمس حصن ردیئة تسوی مائة دينار • وكذلك الجمال • وكذلك انواع الملبوس • الا ابن آدم فان الف رجل اردياء لا بساوون رجلاً واحدًا جنَّدًا» • وصدق، رحمه الله كنت(١٨١) قد نفَّذت مملوكًا لي في شغل مهم المي دمشق واتَّفق ان اتابك زنكي، رحمه الله، اخذ حماة وتزلُّ على حمص • فاستدَّت الطريق على صاحبي. فتوجُّه الى بعلبك ومنها الى طرابلس واكترى بغل رجل نصراني بقال لــه يوناز(١٨٢)٠ فحمله الــي حيث اكتراه وودّعه٠ ورجع وخرج صاحبي في قافلة يريد يتوصُّل الى شيزر من حصون(١٨٣) الحِيل · فلقيهم انسان فقال لارباب الدواب «لا تمضوا · فان في طريقكم في الموضع الفلاني عقد حراميَّة في ستين سعين رجلاً يا ُخذو نكم» • قال «فوقفنا لاندري ما نعمل ما تطيب نفوسنا بالرجوع ولا نجسر على المسير من الخوف • فنحن كذلك اذا الريس يونان قد اقبل مسرعاً • فقلنا الما لك ياريس، أن قال السمعت ان في طريقكم حرامية جئت لأسيّر كم سيروا، ٠ فسرنا معه الى ذلك الموضع. واذا قد نزل من الجبل خلق" عظيم من

<sup>(</sup>۱۸۱) سنة ۱۱۲۹ او ۱۱۳۰

<sup>(</sup>١٨٢) «بويان» في الأصل

<sup>(</sup>۱۸۳) «حصون» في الاصل · ولعلها «حُشون»

الحراميَّة يريدون اخذنه فلقيهم يونهانوقال «يافتيان، موضعكم! انها يونان، وهاؤلاء فسي خفارتي والله ما فيكم من بتقرّب منهم؟، فردّهم والله جميعهم عنًا وما اكلوا من عندنا رغيف خبز ومشى معنا يونان حتى امنًا ثم ودّعنا وانصرف»

#### وفاء بدوي

وحكى لي صاحبي هذا عن ابن صاحب الطور وكان طلع معي من مصر في سنة ثمان و ثلاثين وخمس مائة(١٨٤) قال حد ثني ابن والى الطور (١٨٥) (وهي ولاية لمصر بعيدة كان الحافظ لدين الله، رحمه الله، اذا اراد ابعاد بعض الامراء ولاه الطور. وهو قريب من بلاد الأفرنج) قال «وليها والدي وخرجت انا معه الى الولاية وكنت مُغرى ً بالصيد· فخرجت اتصيَّد. فوقع بي قوم من الافرنج فاخذوني ومضوا بي الى بيت جبريل فحسوني فيه في جب وحدي • وقطع علي صاحب بيت جيبريل الفِّي دينار • فبقيَّت في الجبِّ سنة لا يسائل(١٨٦) عنتي احد • فَانا في بعض الايَّام فــي الحِبُّ واذا قد رُفع عنه الغطاء [٢٥ ق] ودُلِّي الـــيُّ رجل بدوي من فقلت من ايسن اخذوك؟، قال مسن الطّريق، و فاقام عندي يُو َيمات وقطعوا عليه خمسين دينار ١٠ فقال لي يوماً من الايتام · تريد تعلم انما يخلُّصك من هذا الجبُّ الآ انا؟ فخلَّصني حتى اخلَّصك، · فقلت في نفسي ‹رجلقد وقعفي شدة بريد لروحه المخلاص، • فما جاو بته • ثم بعد أيَّام أعاد على " ذلك القول • فقلت في نفسي ﴿واللهُ لاسعين "(١٨٧) فَنِي خلاصَهُ لَعَلَّ اللهُ يَخلُّصني بثوابه، • فصحت بالسجَّان فقلت لـــه وقل للصَّاحب اشتهي اتحدَّت معكَ، فعاد واطلعني من النجب واحضرني عند الصاحب. فقلت له دلي فسي حبسك سنة مسا سأل احد عنتي ولا يدري

<sup>(</sup>١٨٤) انتهت هذه السنة في ٣ تموز منة ١١٤٤

<sup>(</sup>۱۸۵) جبل سيناء

<sup>(</sup>١٨٦) «سل» في الأصل

<sup>(</sup>١٨٧) «لاسس» في الأصل

انا حيّ او ميت وقد حبت عندي هذا البدويّ وقطعت عليه خمسين دينارًا اجعلها زيادة على قطيعتي ودعني استره الى ابي حتى يفكّني، • قال «افعل» • فرجعت عرّفت البدويّ وخرج ودّعني ومضي

فانتظرت ما يكون منه شهرين فمسارا أيت له اثراً ولا سمعت له خبراً • فيست منه • فما راعني ليلة من الليالي الا وهو قدخرج علي من نقب في جانب الحب وقال رقم والله لي خمسة (١٨٨) اشهر احفر هذا السرب من قرية خربة حتى وصلت اليك • فقمت معه وخرجنا من ذلك السرب وكسر قيدي واوصلني الى بيتي • فما ادري مم اعجب من حسن وفائه او من هدايته حتى طلع نقبه من جانب الجب »

واذا قضى الله سبحانه بالفرج فما اسهل اسابه

#### أسامة يفتدي الاسرى

كنت اترد دالى ملك الأفرنج (١٨٩) في الصلح بينه وبين جمال الدين محمد بن تاج الملوك (١٩٠)، رحمه الله، ليدكانت للوالد، رحمه الله، على بغدو ين (١٩١) الملك والد الملكة امرا أة الملك فلك بن فلك فكان الأفرنج يسوفون اساراهم الي لاشربهم • فكنت اشري منهم من سهال الله تعالى خلاصه • فخرج شيطان منهم يقال له كليام جيبا [؟](١٩٢) في موكب له يغزي فا خذ مركباً فيه حجاج من المغاربة نحو اربع مائة نفس رجال و نساء • فكان يجيء اقوام مع مالكهم فاشتري منهم من قدرت على شراه • وفيهم رجل شاب يسلم و يقعد لا يتكلم • فسائلت عنه فقيل على شراه • وفيهم رجل شاب يسلم و يقعد لا يتكلم • فسائلت عنه فقيل

<sup>(</sup>١٨٨) قابلها مع «شهرين» اعلام. الظاهر ان تقويم البدوي غير مضبوط

<sup>(</sup>١٨٩) فُسُلُكُ الخامس ملك اورشليم ، Fulk of Anjou

<sup>(</sup>۱۹۰) ناج الملوك بُوري بن طُغْتُ كين امير دمثق (۲٤ حزيران ۱۱۳۹ ـــ ۲۶ آذار ۱۱۴۰). وهو اخو شهاب الدين محبود

Baldwin (۱۹۱) الثاني ملك اورنتلبم والسد Mélisende التي تزوجت Fulk الحامس سنة ۱۱۲۹

<sup>(</sup>۱۹۲) «كليام حسا» في الاصل · «كليام» \_ William

لي هو رجل راهد صاحه دبًاغ • فقلت له «بكم تبيعني هدا؟» قال «وحق ديني منا ابيعه الاهو وهنذا النيخ جملة كمنا اشتر بتهمنا بنلاثة واربعين دينارًا» • فاشتريتهمنا واشر بت لسي منهم نفرًا • واشتريت للامير معين الدين (١٩٣)، رحمه الله، منهم تفرًا بمائنة وعشرين ديننارًا ووزنت [٢٦] و] ما كان معي وضمنت علي بالباقي

وجئت الى دمشق فقلت للأمير معين الدبن، رحمه الله، «قد اشربت لك اسارى اختصاك بهم ومساكان معي ثمنهم والآن قد وصلت السى بيتي ان اردتهم وزنت ثمنهم، والا وزنته انا» قال «لا بل انسا ازن، والله، ثمنهم وانسا ارغب الناس فسي نوابهم» وكان، رحمه الله، اسرع الناس الى فعل خير وكسب مثوبة ووزن نمنهم وعدت بعد ايام السى عكا

وقد بقي من الأسرى عند كليام جيبا (١٩٤) نمانية وثلاثون اسرا، وفيهم امرا أه لبعض الذين خلصهم الله تعالى على بدي. فاشريتها منه، وما وزنت ثمنها. فركبت الى داره، لعنه الله، وقلت «تبيعني منهم عشرة!» قال «وحق دبني ما ابيع الا الجميع». قلت «ما معي ثمن الجميع، وانا اشري بعضهم، والنوبية الاخرى اشري الباقي»، قال «ما ابيعك الا الجميع». فانصرفت وقد رائلة سبحانه انهم هر بوا في تلك الليلة جميعهم، وسكتان ضياع عكتا كلتهم مين المسلمين اذا ومل اليهم الاسر اخفوه واوملوه الى بلاد الاملام

و تطلّبهم ذلك الملعون فسا ظفر منهم باحد واحسن الله سبحانه خلاصهم واصبح يطالبني بثمن المرائة الني كنت اشتريتها وما وزنت منها وقد هربت في من هرب فقلت «سلّمها الي وخذ ثمنها» قال «ثمنها لي من امس قبل ان تهرب» والزمني بوزن ثمنها فوزنته وهان ذلك علي لمسر تي بخلاص اولئك المساكين

<sup>(</sup>۱۹۴) انتر درون کندر

<sup>(</sup>١٩٤) كذاً في الاصل

# عجائب السلامة: في آميد

ومن عجائب السلامة اذا جرى بها القدر وسبقت بها المشيئة ان الأمير فخر الدين قرا ارسلان بن سُقمان بن أرتنق (١٩٥)، رحمه الله، عمل على مدينة آميد (١٩٦) عدة مرار، وانا في خدمته، ولا يبلغ منها مقصوده وكان آخر ما عمل عليها (١٩٧) ان امير ا من الاكراد كانمند يو نا بآميد راسله ومعه جماعة مين اصحابه وقر ر الامر ان يصله العساكر في ليلة تواعدوا اليها ويطلعهم بالحبال ويملك آمد، فعوّل فخر الدين في ذلك المهم على خادم له افر نجي يقال له ياروق (١٩٨) والعسكر كله يمقته وبكرهه لسؤ اخلاقه، فركب في بعض العسكر و تقدم، وركب باقي الامراء فتبعوه، و تواني هوفي السير فسيقه الأمراء الي آميد، فاشرف عليهم ذلك الامير الكردي واصحابه من برج ودلتُوا اليهم الحبال وقالوا «اطلعوا» ما طلع منهم احد، فنزلوا كسروا اقفال [٢٦ ق] بياب المدينة وقالوا «ادخلوا» ما دخلوا، كل ذلك لاعتماد فخر الدين على صبي جاهل في هذا المهم العظيم دون الامراء الكبار

وعلم بذلك الأمير كمال الدين علي بين نيسان (١٩٩) والبلدية والمجند ففرغوا اليهم فقنلوا بعضهم، ورمي بعضهم نفسه، وقبضوا بعضهم ومد بعض الذبن رموا نفوسهم، وهو نازل في الهواء، يده كا نه يريد شيئا يتمسلك به فوقع في بده حبل من تلك الحبال التي دلتوها اول الليل وما طلعوا فيها فعلق به و نجا دون اصحابه الا ان كفيه السلخنا (٢٠٠) من الحل هذا وانا حاضر

(۱۹۵) صاحب حصن کیفا فی دیار بکر

(١٩٦) عاصمة مقاطعة ديار بكر. اما اليوم فدبار بكر يطلق على المدينة آمد

(١٩٧) قابل أباشامة ٢٠:٢

(١٩٨) « باروق» في الاصل

(١٩٩) «سمان» في الاصل، وهو وزير صاحب آمد

(٢٠٠) «اسلخا» في الاصل

واصبح صاحب آمد يتبع الذبن عملوا عليه فقتلهم • وسلم ذلك من دو نهم • فسبحان من اذا قد ر السلامة انقذ الانسان من لهاة الاسد فذلك حق لا مثل

#### الانقاذ من لهاة الأسد

كان في حصن العجسر (٢٠١) رجل من اصحابنا من بني كنانة يُعرف باين الاحمر ركب فرسه منحصن العجسر يريدكفرطاب لشغل له واجتاز بكفر نبوذا (٢٠٢) وقافلة عابرة على الطريق فرا وا الاسد ومع ابس الاحمر حربة تلمع فصاح اليه اهل القافلة «ياصاحب الخشب البراق! دو تك الاسد!» فحمله الحياء من صياحهم ان حمل على الاسد فحاصت به الفرس، فوقع وجاء فبرك عليه وكان ليما يريد الله من سلامته، الاسد شعان فالتقم وجهه وجبه فبرح (٣٠٣) وجهه وصار يلحس الدم، وهمو بارك عليه لا يؤذيه قال «ففتحت عني فابصرت لهاة الاسد شهرة بخدبت نفسي مسن تحته، ورفعت فعذه عني، وخرجت تعلقت بشجرة بلقرب منه، ومعدت فيها فرآني وجاء خلفي فسبقت وطلعت في الشجرة فنام الاسد نحت الشجرة وعلاني من الذر شيء عظيم على تلك الجراح (والذر يطلب جريح الاسد كما يطلب الفائر جريح النمر) الجراح (والذر يطلب جريح الاسد كما يطلب الفائر جريح النمر) فاذا قافلة قد اقبلت على الطريق، كانه سمع حسها» فعرفوه وحملوه فاذا قافلة قد اقبلت على الطريق، كانه سمع حسها» فعرفوه وحملوه المسلم

(۲۰۱) الحصن القائم على جسر شيزر. والجسر هو المُومِل الوحيد بين شيزر وضفة العاصي اليمني. ولقد ذكره مؤرخو الافرنج باسم Gistrum

Dussaud «كَفَر 'نَبِنُو» في ياقسوت ٢٩١٠٤ «كفر تبودي» اليوم ص ١٨٦٠ حاشية ٧

(٣٠٣) «فحرح» في الامل «فخرج» طبعة در نيورغ مي٦٣

قلت: تفاوضنا يوماً في ذكر القتال ومودد بي الشيخ العالم ابو عبد الله محمد بن يوسف المعروف بابن المنيرة (٢٠٤)، رحمه الله، يسمع فقلت له «يااساذ، لو ركبت حصاناً ولبست كزاغندا وخوذة وتقلّدت سفا وحملت رمحاً وترساً ووقفت عند مشهد (٢٠٥) . [٢٧ و] العاصي (موضع ضيق كان الافر نبج، لعنهم الله، يجتازون به) ما كان يجوزك احد منهم قال «بلى والله، كلتهم» قلت «كانوا يهابونك، ولا يعرفونك» قال «سبحان الله! فانا ما اعرف نفسي!» ثم قال لي «يافلان، ما يقاتل عاقل» قلت «يااساذ، تحكم على فلان وفلان (وعددت له رجالاً من اصحابنا من شجعان الفرسان) انهم مجانين!» قال «ما ذا قصدت انما قصدي ان العقل لا يحضر وقت القتال ولو حضر ما كان الانسان يلقى بوجهه السوف وبصدر الرماح والسهام ما هذا شيء يقضى به العقل»

وكان، رحمه الله، بالعلم اخبر مما هو بالحرب فان العقل هو الذي يحمل على الا قدام على السيوف والرماح والسهام انفة من موقف الجبان ومؤ الاحدوثة ودليل ذلك ان الشجاع يلحقه الزمع والرعدة وتغير اللون قبل دخوله في الحرب لسما يفكر (٢٠٦) فيه و تحدث به نفسه مما يريد يعمله ويباشره من الخطر والنفس ترتاع لذلك و تكرهه فاذا دخل في الحرب وخاض غمارها ذهب عنه ذلك الزمع والرعدة وتغير اللون وكل أمر لا يحضره العقل يظهر فيه الخطأ والزلل

#### الذهول وعواقيه

ومن ذلك ان الفرنج(۲۰۷) نزلسوا مر"ة على حماة فسي ازوارهسا، (۲۰۱) ولد في كفرطاب وتوفي عام ۱۱۰۹ ذكره حاجي خلفة «كنف الظنون» (ليبزغ ۱۸۳۰ ـ ۱۸۳۵ و ۲۳۱۲ و ۳۷۸۱

(۲۰۵) مخافة

(۲۰۶) «لمثًا تفكّر» طبعة درنبورغ ص٦٤

(۲۰۷) من طرابلس وذلك سنة ۱۱۱۷ ابن الاثير فسي ۳۰۹:۱ Recueil

وفيها زرع مخصب، فضربوا خيامهم في ذلك الزرع وخرج من شيرر جماعة من الحراميَّة يدورون بعسكر الافرنج يسرقون منه، فرا وا الخيام في الزرع فاصبح بعضهم حضر صاحب حماة (٢٠٨) وقال «الليلة احرق عسكر الافرنج كلّه» قال «ان فعلت خلعت عليك» فلمنًا امسى خرج ومعه نفر على رأيه طرحوا النارغربيّ الخيام في الزرع لتسوقها الرياح الى خيامهم فصار الليل بضوء النار كالنهار فرآهم الافرنج فقصدوهم فقتلوا اكثرهم وما نجا منهم الا من دمى نفسه في الماء وسبح الى الجانب الآخر فلهذه اثار الحهل وعواقه

ورا يت مثل ذلك، وان لم بكن في الحرب، وقد عسكر الافرنج على بانياس في جمع كثير، ومعه البطرك(٢٠٩)، وقد ضرب خيمة كبيرة بعملها كنيسة يصلنون فيها يتولني خدمتها شيخ شمناس منهم وقد فرش ارضها بالحلفاء والحشيش فكثرت البراغيث فوقع لذلك الشمناس ان يحرق الحلفاء والحشيش لتحترق البراغيث فطرح فيه النار، وقد يبس، فارتفعت السنتها وعلقت بالخيمة فتركتها رماداً فهذا لم يحضره العقل

#### حاضر الذهن تحت الاسد

وضد ما اننا ركبنا في بعض الاينام من شيزر الى الصيد [٢٧ ق] وعمتي، رحمه الله، معنا وجماعة من العسكر • فخرج علينا السبع من قصباء دخلناها لصيد الدر اج • فحمل عليه رجل من الجند كردي "يقال له زهر الدولة بختيار القبر مي "(٢١٠) سُمتي بذلك للطف خلقته • وكان، رحمه الله، من فرسان المسلمين • فاستقبله السبع فحاص به الحصان، فرماه • وجاءه السبع وهو ملقى " • فرفع رجله، فتلقمها السبع • وبادر ناه فقتلنا السبع

<sup>(</sup>۲۰۸) شهاب الدين محمود بن فـراجا

R. Röhricht, Ge- بطریرك اورسلېم واسمه ولیم ۱۸۹۸ . راحع ۱۲۰۹ (۲۰۹) بطریرك اورسلېم واسمه ولیم ۱۸۹۸ (۱۲۰۹) درانز بروك ۱۸۹۸ (۱۸۹۸ کارد در ۱۸۹۸ کارد در ۱۹۹۸ کارد در

<sup>(</sup>٢١٠) «القَرَصي» طبعة در بسورغ ص٢٠٠ والماء منقَّطة في الاصل

واستخلصناه وهو سالم · فقلنا له «يازهر الدولة، لم رفعت رجلك الى فم السبع؟» قال «جسمي كما ترونه ضعيف نحيف · وعلي "ثوبوغلالة · وما في "اكسى(٢١١) من رجلي فيها الرانات والخف والساق موز ا · فقلت «اشغله بها عن اضلاعي او يدي او راسي الى ان يفر ج الله تعالى ، فهذا حضره العقل فسي موضع تزول فيه العقول واولئك ما حضرهم العقل والانسان احوج الى العقل من كل ما سواه · وهومحمود عند العاقل والجاهل

### عم اُسامة وحسن ادارته

ومن ذلك ان روجار (٢١٢) صاحب انطاكية كتب الى عمتى يقول «قد نفنّدت فارساً من فرساني في شغل مهم الى القدس اسال (٣١٣) ان تنفّذ خيلك تأخذه من افامية ويوصلونه السي رفنيّة» فركب وارسل اليه من احضره فلمسًا لقيه قال «قيد نفنّذني صاحبي في شغل وسر له لكنتي را يتك رجلاً عاقلاً وانا احد ثك به » فقال له عمتي «من اين عرفت انبي عاقل وما را يتني قبل الساعة؟ قال «لانبي را يت البلاد التي مشيت فيها خربة و بلدك عامر فعرفت انك ما عمر ته الا بعقلك وساستك» وحد ثه ما جاء فه

### تعقتُل صاحب ديار بكر

وحد تني الأمير فضل بن ابي الهيجاء صاحب اربل(٢١٤) قال «حد تني ابو الهيجاء قال «بعثني السلطان ملك شاه (٢١٥) لمنًا وصل الى السّام السي الامير ابن مروان صاحب ديار بكريقول: اريد ثلاثين الف دينار و فاجتمعت

(٢١١) «اكسا» في الاصل

Roger (Y1Y)

(٢١٣) «أسل» في الأصل

(۲۱۶) جنوبي الموصل، ولمد ذكر ابن خلتكان «تاريخ» ۱۱۰۰۱ زيارة أسامة لهذه المدينه، راجع ياقوت ۱۸۲۰۱ – ۸۹

(٢١٥) ابن آلب ارسلان السلجوقي وخلفته في امارة اصهان

بــه واعدت عليه الرمالة. فقال: تستريح ونتحدّث. واصبح امــر ان يدخلوني الحمَّام ونفَّذ آلة الحمَّام جميعها فضّة ونفَّذ لي بدلة ثياب. وقالوا لفر اشي: كل ألة الحمَّام لكم فلمَّا خرجت لبست ثيابي ورددت جميع الحوائج • فتركني اياماً ثم امر لي بالحمام وما انكر رد الحوائج • وحملوا معي آلة الحمَّام افضل من الآلة الاولة وبدلة ثياب افضل مَّـن البدلة الاولة وقال الفراش لغراشي كسا قال اولا فلما خرجت لبست ثبابي ورددت الحواثج والثباب فتركني ثلاثة اربعة ايَّام ثم عاد ادخلني السَّى [٢٨ و] الحمَّام وحملوا معي آلاَّت فضَّة افضل من الأوَّلة وبدلة تياب افعل من الأولة • فلمًّا خرجت لبست ثيابي ورددت الجميع • فلمَّا حضرت عند الامير قال لي: ياولدي، نفُّذت اليك ثيابًا ما لبستها، وآلة الحسَّام ما قبلتها، ورددتها أي شيء سبب هـذا؟ قلت: يامولاي، جثت برسالة السلطان في شغل ما انقضي - أقبل ما تفضَّلت به وارجع وما انقضى عَغَلَ السَّلْطَانَ فَكَا أَنِي مَا جَنْتُ الْأَفْسِي حَاجِتِي؟ قَالَ: يَاوَلَدِي، مَا رَا يُتُ عمارة بلادي وكثرة خيرها وبساتينها وكثرة فلاحيهما وعمارة ضياعهما؟ أتُراني كنت اتلف هذا كلَّه من اجل ثلاثين الف دينار؟ والله ان الذهب قد كيُّستُه من يوم وصولك وانما انتظرت ان يتجاوز السلطان بلادي وتلحقه بالمال خوفًا من ان استقبله بالذي طلب فيطلب منتي اذا دنا من بلادي اضعافه • فلا تشغل قلبك • فشغلك قد انقضى • ثم نفَّذ لي الثلاث بدلات، التي كان نفَّذها لي ورددتها، مع جميع حوائج الحمَّام التي نَفُنَذُهَا لَى فَي الثلاث دخلات، فقبلتها. ولمَّا تَجَّاوز السلطان ديار بكرُّ اعطاني المال فحملته ولحقت مه السلطان، ه

## حسن سيامة صاحب بدليس

وفي حين السياسة ربيح كثير مين عمارة البلاد. فمين ذلك ان اتابك زنكى، رحمه الله، خطب بنت صاحب خلاط(٢١٦) وقد مات

(٢١٦) قاعدة ارمينية - وذلك سنة ١١٣٤

ا بوها (۲۱۷) وامتُهامد بُرة البلد ونفَّذ حسام الدولة بن د لساج (۲۱۸) خطبها لا بنه ، وهو صاحب بَد ليس (۲۱۹) فسار اتابك بعسكر حسن الى خلاط على غير الطريق المسلوك لاجل درب (۲۲۰) بتد ليس فسلك فيها الحبال فكنًا ننزل بغير خيام ، وكل واحد في موضعه من الطريق ، حتى وصلنا خلاط فخيَّم اتابك عليها ودخلنا قلعتها وكتبنا المهر

فلما انقضى الشغل (٢٢١) امر اتابك ان يا خذ ملاح الدين (٢٢٢) معظم العسكر ويسري الى بدليس يقاتلها (٢٢٣) • فركبنا اوّل الليل وسرنا واصبحنا على بدليس • فخرج الينا حسام الدولة صاحبها • فلقينا على فسحة من البلد، وانزل ملاح الدين فسي الميدان، وحمل اليه الضيافة الحسنة • وخدمه وشرب عنده في الميدان وقال «يامولاي، اي شيء ترس؟ فقد تعنيت (٢٢٤) و تعبت في مجيئك» • قال «اتابك احتقه خطبتك للبنت التي كان خطبها • وانت بذلت لهم عشرة الف دينار تريدها منك» • قال «السمع والطاعة» • فعجل له بعض المال واسمهله بباقيه ايّاماً عيّنها • ورجعنا و بلده بحسن ساسته عامر ما دخل عله خلل

### وصاحب قلعة جعبر

[۲۸ ق] وهذا قريب مساجري لنجم الدولة مالك (۲۲۰) بن سالسم

(۲۱۸) ولعله طنخان أرسلان بسن آلكين. ابسن الاثير ۳۸۹:۱۰ و۳۹ وفسي ۳۲۰:۱ وفسي ۳۲۰:۱ وفسي ۳۲۰:۱ وفسي

(۲۱۹) و بالتركية «بـِـــــ ليس» أو «بـِــــ ليس» قاعدة كردستان

(٢٢٠) وفوقها في الأصل «دربند» وهي فارسية بمعنى درب

(۲۲۱) قابل كمال الدين في Recueil قابل كمال الدين في

(٢٢٢) ابن ايوب الغسياني

(۲۲۳) « معا بلها» في الاصل. « يعاملها» طبعة درنبورغ ص ٦٦

(٢٧٤) « معسس» في الاصل · « نغيبت» طبعة در نبورغ ص ٦٧

(٢٢٥) «ملك» في الاصل هنا وفيما يلي. وهو صاحب قلمة جعبر على الفرات بقرب الرقّة رحمه الله وذلك ان جوسلين (٢٢٦) اغار (٢٢٧) على الرقة والقلعة فأخذ كل ما عليها وسبى وساقى غنائم (٢٢٨) كثيرة ونزل مقابل القلعة وبينهم الفرات فركب نجم الدولة مالك في زورق ومعه ثلاثة اربعة من غلمانه وعبر الفرات السى جوسلين وبينهما معرفة قديمة، ولمالك عليه جميل وظن جوسلين ان في الزورق رسولا من مالك فجاءه واحد من الافرنجوقال «هذا مالك في الزورق» قال «ما هوصحيح» فاتاه آخر قال «قد نزل مالك (٢٢٩) من الزورق وهو جاءني يمشي» فقام جوسلين والتقاد واكرمه ورد عليه جميع ما كان اخذه من الغنائم والسبي ولولا سيامة نجم الدولة كان خرب بلده

#### شدت ابنسرايا لاتفعه

اذا انفضت المداة لم تنفع الشجاعة ولا الشداة

شاهدت يوماً وقد زحف الينا عسكر الافرنج (٢٣٠) يقاتلنا ومضى بعضهم مع طُغد كين (٢٣١) اتابك السي حصن الجسر يقاتله وكسان اتابك اجتمع هو وإيلغازي (٢٣٢) بن أرتنق والافرنج في افامية لمحاربة عساكر السلطان (٢٣٣) و كان وصل بها السي الشأم إساسلار برسق ابن برسق وفد نزل حماه يسوم الاحد تاسع عشر محر م سنة تسع وخمس

Joscelin (۲۲٦) الاول صاحب مل ماشر

(٢٢٧) «غار» في الاصل

(٢٢٨) «غماساً» في الأصل

(٢٢٩) كذا في الاصل

(۲۳۰) اشترك في هذه الزحفة بالدون الاول ملك اورشليم وروجار (Roger) صاحب انطاكية و ينتيوس (Pontius) صاحب طرا بلس

(٢٣١) وفسن الغالب «طُغْتكين» تركبة معناهـا «الباز المقاتل»، وهو وزيسر دُقاق و نلقب فيما بعد «سيف الدولة»، ومؤرخو الافرنج يسمونه Doldequin (٢٣٢) «والعارى» فسي الاصل هنا وفيما يلي، فكأن الناسخ حسب المقطع الاول اداة التعرف

(۲۳۳) محمدثاه سلطان اصبهان

مائة (٢٣٤) • فامًا نحن فقاتلونا بالقرب من سور المدينة • فاسظهر نا عليهم ودفعناهم وانبسطنا معهم • فساهدت رجلاً من اصحابنا يقال له محمّد ابن سرايا (٢٣٥) ، وهو شاب شديد ابّد، قد حمل عليه فارس من الافرنج، لعنه الله، فطعنه في فخذه فنفَّذ القنطاريَّة فيها • فمسكها محمّد وهي في فخذه ، وجعل الافرنجي يجذبها ليا خذها ومحمّد يجذبها ليا خذها فترجع في فخذه حتى قورت فخذه • واستلب القنطاريَّة بعد ان اتلف فخذه • ومات بعد يومين، رحمه الله

#### السامة ينقذ ابن عمه

ورا بت في ذلك اليوم، وانا في جانب الناس في القتال، فارساً قد حمل على فارس مناً طعن حصانه قتله، وصاحبنا راجل في الارض ولا ادري من هو لبعد ما بيننا فدفعت حصاني اليه خوفاً عليه من الافر نجي الذي طعنه، وقد بقيت (٢٣٦) القنطاريَّة في الحصان وهو ميت قد خرجت مصارينه، والافر نجي قد اعتزل عنه غير بعيد وجذب سيفه ووقف مستفيله فلمنا وصلته وجدته ابسن عمتي ناصر الدولة كامل بمن مقلد، رحمه الله فوقفت عليمه واخليت [٢٩ و] لمه ركابي وقلت «اركب» فلمنا ركب فوقفت عليم واخليت [٢٩ و] لم والمدينة من شرقينا قال لي «الى اين تروح؟» قلت «الى هذا الذي طعن حصانك، فهو فرصة» فمد يده وقبض على عنان الحصان وقال «ما تطاعن وعلى حصانك لابسان اذا اوملتني ارجع طاعنه» فمضيت اوملته وعدت الى ذلك الكلب وقد دخل في

#### زاهد تنقذه العناية

وشاهدتُ من لطف الله تعالى وحسن دفاعه ان الافرنج، لعنهم الله،

(۲۳٤) ۱۱۱ حزیران سنة ۱۱۱۵

(٢٣٥) «سرانا» في الأصل

(۲۳٦) « بفت» في الاصل · « نفت» طبعة در نبورغ ص ٦٨

نزلوا (۲۳۷) علينا بالفارس والراجل و بيننا وبينهم العاصي وهبو زائد زيادة عظيمة لا يمكنهم ان يجوزوا الينها ولا نقدر نحن نجوز اليهم فنزلوا على الجبل بخيامهم و ونزل منهم قوم الى البساتين، وهي معن جانبهم، هملوا خيلهم في القصيل وناموا و فتجر د شباب من رجالة شيزر وخلعوا ثيابهم واخذوا سيوفهم وسبحوا الى اولئك النيام فقتلوا بعضهم و تكاثروا على اصحابنا و فرموا نفوسهم الى الماء وجازوا، وعسكر الفرنج قد ركب من الجبل مثل السيل، ومن جانبهم مسجد يعرف بمسجد ابي المحد بسن سمية (۲۳۸) فيه رجل يقال له حسن الزاهد، وهو واقف على سطح يتوب (۲۳۹) في المسجد يصلتي وعليه ثياب سود صوف و نحن نراه وما لنا اليه سبيل وقد جاء الافرنج فنزلوا على باب المسجد، ومعدوا اليه و نحن نقول «لا حول ولا قية الا بالله! الساعسة يقتلونه» فلا والله و نحن نقول «لا حول ولا قية الا بالله! الساعسة يقتلونه» فلا خيلهم وانصرفوا، وهيو واقف مكانه يصلتي ولا نشك ان الله سجانه اعماهم عنه وستر وعن ابصارهم فسيحان القادر الرحيم

### غريب يفك اسيراً

ومن الطاف الله تعالى ان ملك الروم لمنًا نزل على شيزر في سنة اثنتين ونمس مائة (٢٤١) خرج من شيزر جماعة من الرجَّالة للقتال فاقتطعهم (٢٤٢) الروم فقتلوا بعضاً واسروا بعضاً فكان في جملة من السروا زاهد من بني كردوس من الصالحبَّة من مولّدي محمود بن

<sup>(</sup>۲۳۷) في الزحفة نفسها سنة ه ١٩١٨

<sup>(</sup>٢٣٨) «ابي المحد بن سمه» في الاصل

<sup>(</sup>٢٣٩) «موت» في الاصل· «بنوب» طبعة در نبورغ ص٠٦٩ «تنتَّور» لاندبرغ ص٠٢٩٠ ثوتَّب تعني صلَّى ما هو زائد عن الفريصة

<sup>(</sup>٢٤٠) «واله» في الاصل

<sup>(</sup>٢٤١) سنة ٠١١٣٨ وملك الروم هو حان الثاني كومنينوس (١١١٨ ــ ٤٣)

<sup>(</sup>٢٤٢) «فاصطنوهم» في الأصل

صالح (٢٤٣) صاحب حلب ولمتًا عاد الروم كان معهم ما سور ١٠ فوصل القسطنطينية وهو في بعض الايتًام فيها اذ لقيه انسان فقال «انت ابن كردوس؟» قال «نعم» قال «سر معي اوقفني على صاحبك» فيار معه حتى اراه صاحبه وفقاوله على ثمنه حتى تقر ر بينه و بين الرومي مبلغ ارضاه [٢٩ ق] فوزن لسه الثمن واعطى ابن كردوس نفقة وقال «تبلغ بها الى اهلك، وامض (٢٤٤) في دعة الله تعالى» وخرج من القسطنطينية وتوصل الى ان عاد الى شيزر، وذلك من فرج الله تعالى وخفي لطفه، ولا يدرى من الذي شراه واطلقه

#### ملاك يغيث السامة

وقد جري لي ما يشه ذلك لمنا خرج علينا الافرنج في طريق مصر وقتلوا عبناس بن ابي الفتوح وابنه نصر أ (٢٤٥) الكبير انهزمنا نحن الى جبل قريب مننا فصعد الناس فيه رجنالة يمشون يجر ون خيلهم وانا على اكديش ولا استطيع المشي فصعدت وانا راكب وسفوح ذلك الجبل كلتها نقارة وحصى كلنما وطئه الفرس انهر تحت قوائمه فضر بت الاكدبش ليطلع فما استطاع، ونزل والحصى والنقارة تنزل به فترجنات عنه واقمته ووقفت لا اقدر على المشي فنزل الي رجل من الحبل فمسك بيدي وبسر ذوني فسي بدي الاخرى حتى اطلعني ولا، والله ما ادري من هو ولا عدت رائيه

وقد كان في ذلك الوقت الصعب يُمتنُ فيه بيسير الاحسان ويُطلَب المكافاةُ عنه و ولقد شربتُ من بعض الاتراك شربــة ماء اعطينه عنها دينارين، وما زال بعد وصولنا دمشق يقتضيني حواثجه وبتوصَّل بي الى

<sup>(</sup>٢٤٣) تاج الملوك محمود بن ناصر بن صالح المبير داسي (١٠٦٠ ــ ٧٤) (٢٤٤) «وامصى» في الاصل وقوقها شحطة مغيرة ربما كسان المراد منها شطب الكلمة باسرها

<sup>(</sup>٢٤٥) «تصر» في الأصل

اغراضه لاجل تلك الشربة التي سقانيها. وما كان ذلك الذي اعانني الا مَــــكــــاً رحمني الله تعالى فاغاثني(٢٤٦) به

## النبي يقلع قيد سجين

ومن لطف الله تعالى ما حد ثني به عبد الله المشرف قال «حبست بحيزان (٢٤٧) وقير مسكرة علي ومنيت علي والما في الحبس والموكلون على بابه قرا يت النبي، صلى الله عليه وسلم، في النوم فقال «اقلع القيد واخرج» فانتبهت جذبت القيد، فخرج من رجلي وقمت الى الباب اريد افتحه، فوجدته مفتوحاً فتخطيت الرجال الموكلين الى منفس في السور ما ظننت يدي تخرج منه فخرجت منه، ووقعت على مزبلة في السور ما ظننت يدي تخرج منه ونزلت في واد (٢٤٨) حول السور ودخلت مغارة في سفح الجبل من ذلك الجانب وانا اقول في نفسي «الساعة يخرجون يرونائري ويا خذوني، فارسل الله سبحانه ثليجاً غطى (٢٤٩) فلما امست وامنت الطلب خرجت من تلك المغارة وسرت الى ما مني» فلما امست وامنت الطلب خرجت من تلك المغارة وسرت الى ما مني» كان هذا الرجل مشرفاً على مطبخ صلاح الدين محمد بن ايتوب الغساني، وحمد الله

#### فقيه وزاهد يقاتلان للجنَّة

ومن الناس من يقاتل كما كان الصحابة، رضوان الله عليهم، يقاتلون للحنَّة لا لرغمة ولا لسمعة

ومن ذلك ان ملك الامان(٢٥٠) الافرنجي، لعنه الله، لمَّا وصل الشائم

(٢٤٦) هكذا على هامش المخطوطة · «فاعا نني» في الاصل

(۲٤۷) في ارمينية قرب شيــروان٠ يافوت ٣٨٠:٢

(٢٤٨) «وادى» في الاصل

(٢٤٩) «عطا» في الاصل

(۲۵۰) كنراد الثالث Conrad ملك الالمان

اجتمع اليه كل من بالشام من الافرنج وقصد دمشق فخرج عسكر دمشق واهلها لقتالهم وفي جملتهم الفقيه الفندلاوي والشيخ الزاهد عبد الرحمن الحكح ولي (٢٥١)، رحمهما الله وكاتا من خيار المسلمين فلما قاربوهم قال الفقيه لعبد الرحمن «ما(٢٥٢) هاولاء الروم؟» قال «بلي» قال «فالسي متى نحن وقوف؟» قال «سر على اسم الله تعالسي» فقد مكان واحد

### كردي يقاتل لجميل عليه

ومن الناس من يقاتل للوفاء فمن ذلك ان رجلاً من الأكراد يقال له فارس، وكان كاسمه فارساً واي فارس فحضر ابي وعسي، رحمهما الله، وقعة كانت بينهما وبين سف الدولة خلف بسن ملاعب (٢٥٣) عمل عليهم فيها وغدر بهم، وقد حشد وجمع وهم غير متأهبين لما جرى وسب ذلك انه راسلهم وقال «نمضي السي اسفونا (٢٥٤) وفيها الفرنج نا خذها» فسقه اصحابنا اليها و ترجلوا وزحفوا الى الحصن نقبوه وهم في القتال وابن ملاعب وصل فأخذ خيل من كان ترجل مسن اصحابنا ووقع القتال بينهم، بعد ما كان للافرنج، واشد بينهم القتال فقاتل فارس الكردي قتالا عظيماً وجرع عدة جراح وما زال يقاتل ويحميما الله، وهو محمول بين الرجال فوقفا عليه وهنآه (٢٥٥) بالسلامة وقال «والله ما قاتلت أريد السلامة والكن لكم على جميل وفضل كثير والله ما قاتلت أريد السلامة والكن لكم على جميل وفضل كثير والله ما قاتلت أريد السلامة والكن لكم على جميل وفضل كثير والقال هوالله ما قاتلت أريد السلامة والكن لكم على جميل وفضل كثير والقال هوالله ما قاتلت أريد السلامة والكن لكم على جميل وفضل كثير والقال هوالله ما قاتلت أريد السلامة والكن لكم على جميل وفضل كثير والقال هوالله ما قاتلت أريد السلامة والكن لكم على جميل وفضل كثير والقال هوالله ما قاتلت أريد السلامة والكن لكم على جميل وفضل كثير والقال هوالله ما قاتلت أريد السلامة والكن لكم على جميل وفضل كثير والله ما قاتلت أريد السلامة والكن لكم على جميل وفضل كثير والله ما قاتلت أريد السلامة والله والله ما قاتلت أريد السلامة والله والله ما قاتلت أريد السلامة والله وا

<sup>(</sup>۲۰۱) ياقوت ۲۱۲:۳

<sup>(</sup>٢٥٢) «أما» في ابي شامة ٢:١٥٠ ويظهر ان ابا شامة نقل عسن نسخة لاُسامة اضبط من نسختنا هذه

<sup>(</sup>۲۰۵۳) صاحب اقامية . ابن تغري بردي جلد۲ جز۲۰ ص۲۸٦٠ وتاريخ هسذه الوقعة ۱۱۰۹

E. Rey, Les colonies مربسي كفرطساب بجوار معرقة النعسان. (۲۰۱) ۴۳۰ (۱۸۸۳) و الريز ۱۸۸۳) ۴۳۰ (۱۸۸۳)

<sup>(</sup>٢٥٥) «وهنياه» في الاصل

وما را أيتكم في شد ة مثل هذا اليوم · فقلت القاتل بين ايديكم واجازيكم عن جميلكم و أقتل قد امكم »

وقيها فخر الملك بن عمار (٢٥٧) وفي اللاذقية الأفرنج · فخرجت فيلا فخر الملك بن عمار (٢٥٧) وفي اللاذقية الأفرنج · فخرجت خيل من جبكة تريد الغارة على اللاذقية، وخرجت خيل من اللاذقية تريد الغارة على جبكة · فنزل الفريقان في الطريق وبينهما رابية · فطلع فارس من الافرنج [٣٠ ق] من جانبهم يكشف الرابية وطلع فارس الكردي من الجانب الآخر يكشف لاصحابه · فالتقى الفارسان على من الرابية فحمل كل واحد منهما على صاحبه فاختلفا طعنتين فوقعا ميتين و بقيت الحصن تتصاول على الرابية، والفارسان قتيلان

وكان لفارس هذا عندنا ولد اسمه علّان من الجند لمه الخيل الملاح والعدة الحسنة ولكنما كان كابيه فنزل علينا دنكري (٢٥٨) صاحب انطاكية يوماً وقاتلنا قبل ضرب الخيام وهذا علّان بن فارس على حصان مليح باغز (٢٥٩) من احسن الخيل، وهو واقف على رفعة من الارض فحمل عليه فارس من الافرنج، وهو كالغافل، فطعن حصانه في رقبته نقد القنطاريّة في رقبه كأنه تحتيد وعاد الافرنجي، والحصان معارضه، والقنطاريّة في رقبه كأنه تحتيه بتمختر (٢٦٠) بغنمة حسنة

### الصبور في الخيل

وعلى ذكر الخيل ففيها الصَّبور كالرجال وفيها الخُوار. فمن ذلك انه كان في جندنا رجل كردي يقال له كامل المشطوب فيه السجاعة

<sup>(</sup>٢٥٦) على شاطىء البحر قرب اللاذقية

<sup>(</sup>۲۵۷) فخر المُلْكُ أبو على عمَّار بن محمَّد بن عمَّــار نولتَّى طرابلس سنة

<sup>(</sup>۲۰۸) Tancred وذلك سنة ۱۱۱۰

<sup>(</sup>٢٥٩) «ياغز» في الاصل

<sup>(</sup>٢٦٠) «بسحر» في الأمل

والدين والحير، رحمه الله، وله حصان ادهم اصم مثل الجمل، فالتقى هو وفارس من الافرنج فطعن الافرنجي حصانه في موضع القلادة فمالت رفيته من شدة الطعنة وخرجت القنطارية من اصل رقبة الحصان فضربت فخذ كامل المشطوب وخرجت من الجانب الآخر، وما تزعزع الحصان من تلك الطعنة، ولا فارسه، فكنت ارى ذلك الجرح الذي في فخذه بعد ما اندمل وختم وهو كاكبر ما بكون من الجراح، وسلم الحصان وعاد حضر عليه القتال، فالتقى هو وفارس من الافرنج، فطعن الحصان في جبهته خشها ولم يتزعزع، وسلم من تلك الطعنة الثانية، فكانت بعد ان ختمت اذا اطبق الانسان كفة وادخلها في جبهة الحصان في موضع الجرح وسعها وكان من طريف ما جرى في ذلك الحصان ان اخى عز الدولة ابا الحسن علياً (٢٦١)، رحمه الله، اشتراه من كامل المشطوب، وكان ثقيل العدو، فاخرجه في ضمان قرية كانت بيننا وبين فارس من افرتيج كفرطاب، فيقي عنده سنة ثم مات، فارسل الينا يطلب ثمنه، قلنا «اشتريته وركبته، ومات عندك، كيف تطلب ثمنه؟ قال «انتم سقيتموه شيئاً بموت منه بعد سنة»، فعجبنا من جهله وسخافة عقله

وجُرح تحتي حصان على حمص شقّت الطعنة قلبه واصابه عدّة سهام٠ فاخرجني من المعركة ومنخراه يدميان [٣١ و] بالدم كالعزلتين٠ ومسا انكرت منه شيئًا٠ وبعد وصولى الى اصحابى مات

وجُرح تَحْتي حصان فسي بلد شيزر في حَرب محمود بسن قَراجا اللائة جراح • وانا اقاتل عليه ولا اعلم، والله انه قد جُرح، لاني ما انكرت منه شئاً

#### الضعيفة منها

واماً خَورها وضعفها على الجراح فان عسكر دمشق نزل علسى (٢٦١) مكذا على الهامش. «على» في الاصل

حماة (٢٦٣)، وهي لصلاح الدين محمَّد بن ايتُوب الغسياني ودمشق لشهاب الدين محمود بن بوري بن طُغد كين، وانا بها. وزحفوا (٣٦٣) الينا في جمع كثير، ووالي حماة شهاب الدين احمد بن ملاح الدين وهو عل تل مجاهد (٢٦٤) · فجاء الحاجب غازي التَّلتي فقال «قد انتسرت الرجَّالة، والخوذ تتلامع بين الخيام. والساعة يعتملون علسي الناس يُهلكونهم» • فقال «امض ِ ردّهم» • فقال «والله ما يردّهم الا انت او فلان» يعنيني. فقال لي «تخرج تردّهم». فقلعت زرديَّة كانت علسي غلام لي لبستها وخرجت رددت(٢٦٥) الناس بالدبوس، وتحتى حصان اختر من اجود الخيل واتلعها • فلمَّا رددت الناس زحفوا البنَّا، ومسا بر ١ (٣٦٦) من سور حماة فارس غيري: منهم من دخل المدينة وايقنوا انهم ما مُخوذون(٢٦٧)، ومنهم من هو مترجَّل في ركابي٠ فاذا حملوا علينًا اخْرَتُ الحصان بعنانه وانسا مستقبلهم، واذا عادوا مشيت خلفهم سَرة (٢٦٨) لضيق المعجال وازدحام الناس. فضر بت حصاني نشَّابة في ماقه خمشته. فوقع بي وقام، ووقع، وانا اضربه حتىقال لي الرَّجال الذينُّ في ركابي «ادخل الي الباشورة اركب غيره» · فقلت «والله ما انزل عنه» · فرا يت من ضعف ذلك الحصان ما لم اره من غيره

#### حصان يقاتل ومصارينه مندلعة

ومن حسن صبر الخيل ان طراد بن و ميب النَّميري حضر القتال بين

(۲۲۲) سنة ۱۱۳۷ أو ۱۱۳۸

(۲۱۳) صنة ۱۱۳۰ او ۱۱۳۷ او ۱۱۳۸ قا بسل كمسال الدين فسي Recueil

(٢٦٤) «معاهد» في الأميل

(٢٦٥) «ردس» في الاصل

(٢٦٦) «برا» في ألامل

(٢٦٧) «موخودون» في الاصل

(۲٦٨) «سره في الأصل · «سيرة» طبعة در نبورغ ص٧٣

بني نُمير، وقد قتلوا علي "بن شمس الدولة سالم بن مالك (٢٦٩) والي الرقة وملكوها والحرب بينهم وبين اخيه شهاب الدين مالك بن شمس الدولة وتحت طراد بن و هيب حصان له من اجود الحيل له قيمة كبيرة ولمختن في خاصر ته، فخرجت مصارينه فشد ها طراد في السموط لا (٢٧٠) بدوسها فيقطعها، وقاتل حتى انقضى القتال فدخل به الى الرقة، فمات

## أسامة على استعداد دائم للقتال

قلت اذکرنی ذکر الحیل بامر جری لی مع صلاح الدین محمد بن ایتوب الغسیانی ، رحمه الله و ذلك ان ملك الامراء اتابك زنكی، رحمه الله ، نزل علی دمشق فی سنة ثلین و خمس مائة (۲۷۱) بارض داریا (۲۷۲) وقد راسله صاحب بعلبك جمال الدین محمد بسن [۳۱ ق] بئوری بسن طنعد كین (۲۷۳)، رحمه الله، فسی الوصول الیه و خرج مسن بعلبك متوجها الی خدمة اتابك فبلغه ان عسكر دمشق خرج پرید اخذه فامر صلاح الدین ان نركب للقائه و دفع الدمشقین عنه فجاءنی رسوله فی اللیل یقول «اركب» و خیمتی الی جانب خیمته، وهو قد ركب و وقف عند اللیل یقول «اركب» و خیمتی الی جانب خیمته، وهو قد ركب و وقف عند و الله ، قال «الساعة نفادت الیك، فركبت فی الوقت» قلت «یامولای، خیمته و موفیی یده علی بساب حصانی یا كل شعیره، و ین الجمه الركابی و یقعد و هو فسی یده علی بساب الخیمة و و انا البس عد تی و اتقلد سیفی و انام و فلما جاءنی رسولك ما الخیمة و انا البس عد تی و اتقلد سیفی و انام و فلما جاءنی رسولك ما کان لی ما یعوقنی »

فوقف الى انَّ اجتمع عنده جماعة من العسكر وقال «البسوا سلاحكم». وقد لبس اكثر الحاضرين وانا الى جانبه. ثم قال «كم اقول لكم البسوا

- (٢٦٩) «ملك» في الاصل هنا وفيما يلي
  - (۲۷۰) بمعنی «لثلا»
- (۲۷۱) ولعل الصواب ۵۳۲ وهمي ۱۱۳۷ ــ ۳۸
- (۲۷۲) احدی قری الغوطة علی بعد اربعة امیال من دمشق
- (٢٧٣) خلَف جمال الدين آباء تاج الملوك بوري في امارة بعلبك لدن وفاته

ملاحكم؟» قلت «يامولاي، لا تكون تعنيني(٢٧٤)» وال «نعم» قلت «والله ما اقدر البس نحن في اوّل الليل وكزاغندي فيه زرديتنال مطبقة(٢٧٥) و اذا را يت العدوّ لبسته فسكت

وسرنا فاصحنا عند ضمير (٢٧٦) • فقال لي «ما ننزل نا كل (٢٧٧) شياً؟ فقد جُعتُ من السهر » قلت «الامر لك» • فنزلنا • فما استقر على الارض حتى قال «اين كزاغندك؟» فامرت الغلام فاحضره • واخرجته من عيته واخرجت السكين فتقته عند صدره واظهرت جانب الزرديئين سوكان فيه زرديئة افر نجيئة الى ذيله وفوقها اخرى الى وسطه على كل زرديئة البطائن واللبد واللاسين (٢٧٨) ووبر الارنب • فالتفت الى غلام له كئمه بالتركي ولا ادري ما يقول • فاحضر بين يديه حصاناً كُميتاً كان أعطاه ايناه اتابك في تلك الاينام كالصخرة الصمناء قسدت من قسنة الحبل • فقال «هذا الحصان يصلح لهذا الكز اغند • سلمه الى غلام فلان» • فسلمه الى غلامى

## عم أسامة يتفقّد حضور ذهنه

قلت كان عمتي عز الدين، رحمه الله، يتفقد مني حضور فكري في القتال، ويمتحني بالمسئلة • فنحن يوماً في بعض العرب التي كانت بينا وبين صاحب حماة (٢٧٩) وقد حشد وجمع ووقف على ضيعة من ضياع شزر يحرق وينهب • فجر دعمتي من العسكر نحواً من سين سبعين فارساً وقال لي «خذهم وسر اليهم» • فمضينا نتراكض والتقينا بوادر خيلهم وكسر ناهم وطعناً فيهم وقلعناهم من موضعهم الذي كانوا عليه • ونفدت وكسر ناهم وطعناً فيهم وقلعناهم من موضعهم الذي كانوا عليه • ونفدت

```
(٢٧٤) « حسي» في الاصل - «تعييبني» درنبورغ ص ٧٤
```

<sup>(</sup>٢٧٥) «مطبعة». ولعل الصواب «مطبُّعتان»

<sup>(</sup>۲۷٦) قرية شمالي دمشق

<sup>(</sup>٢٧٧) «ما سرل باكل» في الاصل

<sup>(</sup>٢٧٨) «اللَّيسين» في العامبة؟

<sup>(</sup>۲۷۹) شهاب الدين محمود بن قراجا (۱۱۱۵ ــ ۲۲)

فارساً من اصحابي الى عمتي وابي، رحمهما الله، وهما واقفان ومعهما باقي العسكر وراجل كثير اقول (٢٨٠) لهما «سيرا بالرجالة فقد كسرتهم» فسارا الي (٢٨١) فلماً قربا حملنا عليهم .كسرناهم، ورموا خيلهم في الساروف (٢٨٢) وعبروه سباحة وهو زائد، ومضوا وعدنا بالنصر فقال السي عمتي [٣٣ و] «اي شيء نفاذت تقول لمي؟» قلت «نفاذت اقول لك ، تقدم بالرجالة فقد كسرناهم، » فقال «مع من نفاذت الي ؟، قلت «مع رجب (٢٨٣) العبد» قال «صدقت ما اراك كنت الاحاضر القلب، ما ادهسك القتال»

ومر"ة اخرى اقتلنا نحن وعسكر حماة وكان محمود بن قراجا قد استعان على قتالنا بعسكر اخيه خيرخان بن قراجا صاحب حمص وكان قد ظهر لهم في ذلك الزمان حمل الرماح الموءليّقة بوصل الرمح الى بعض رمح اخر بحيث يصير طوله عشرين ذراعًا او ثمانية (٢٨٤) عشر ذراعًا فوقف مقابلي موكب منهم، وانا في سربة نحو مسن خمسة عشر فارسًا فحمل علينا منهم عكوان العراقي وهو من فرسانهم وشجعانهم فلمنًا دنا مننًا وما تزعزعنا رجع ورد ومحه الى خلفه، فرا يته كالحبل مطروحاً على الارض لا يقدر يرفعه فاطلقت حصاني عليه، فطعنته وقد وصل الى اصحابه وعدت وراياتهم على رائسي فلقيهم اصحابي وفيهم اخي بهاء الدولة منقذ (٢٨٥)، رحمه الله، فرد هم وقد انقطع نصف ير قي كراغند علوان، ونحن بالقرب من عمتي، وهو يراني بر قي النفصل القتال قال لي عمتي «اين طعنت علوان العراقي ؟» قلت فلمنًا انفصل القتال قال لي عمتي «اين طعنت علوان العراقي ؟» قلت

```
(٢٨٠) «اول» في الاصل· «كثيرا فنُلْ» طبعة درنبورغ ص٥٧
```

<sup>(</sup>٢٨١) «لي» في الاصل

<sup>(</sup>۲۸۲) «الساروف» ني الاصل. وهو من رواقد العاصي

<sup>(</sup>٢٨٣) «رحب» في الاصل

<sup>(</sup>٢٨٤) «بينه» في الأصل

<sup>(</sup>٢٨٥) احد اخوة أسامة الثلاثة

<sup>(</sup>۲۸٦) «يَراق» تركية معناها السلاح

«اردت طهره فمال الهواء بالبيرق(٢٨٧) فوقع الرمح في جانبه» . قال «مدقت ً ما كنت الاحاضر القلب ذلك الوقت»

(۲۸۷) «باليرق» طبعة درنبورغ ص٧٦

## ٦ ـ مكافحة الاسون وسائر الضواري

### تربية أسامة البيتبة

وما را " يت الوالد، رحمه الله ، نهاني عن قتال ولا ركوب خطر معما كان برى في " وارى من اشفاقه وايثاره لي ولقد را " يته يوما (۱) و كان عندنا بشيرر رهائن عن بغدوين (۲) ملك الافرنج على قطيعة قطعها لحسام الدبن تهمر اتاش بسن إيلغازي (۳) ، رحمه الله فرسان افرنج وارمن فلما وفوا ما عليهم وارادوا الرجوع الى بلادهم نفذ خيرخان صاحب حمص خيلاً كمنوا لهم في ظاهر شيره فلما توجه الرهائن خرجوا عليهم اخذوهم ووقع الصائح و فركب عمي وابي، رحمهما الله ووقفه وكل من يصل اليهما قد سيراه من خلفهم وجئت انا، فقال لي ابي ها تبعهم بمن معك، وارموا انفسكم عليهم، واستخلصوا رهائنكم ، فتبعتهم وادركتهم بعد ركض اكثر النهار واستخلصت من كان معهم واخذت بعض خيل حمص و وعجبت من قوله «ارموا نفوسكم (٤) عليهم»

ومر"ة كنت معه، رحمه الله، وهو واقف في قاعة داره واذا حيَّة عظيمة قد اخرجت راسها على افريز رواق القناطر التي فسي الدار. فوقف يبصرها فحملت سلماً كان فسي جانب الدار اسدت [٣٢ ق] تحت الحيَّة وصعدت اليها، وهو يراني فلا ينهاني، واخرجت سكيناً مغيرة (٥) من وسطى، وطرحتها على رقبة الحيَّة وهي نائمة وبين وجهي وبينها دون

- (۱) سنة ۱۱۲۶
- Baldwin (۲) الثاني ملك اورشليم
- (۲) «العارى» في الامل وهو صاحب ماردبن
  - (1) «انقسكم» اعلاه
  - (٥) مؤنث في الاصل

الذراع، وحعلت احز رائسها - وحرجت النفت على بدي - السي ال قطعت رائسها والعيمها الى الدار، وهي ميته

بل را ته، رحمه الله، وقد حرجنا يوماً لفال اسد ظهر على التجسر (٦) و فلماً وصلناه حمل علينا من اجمة كان فيها • فحمل على الخيل، ثم وقف، وانا واحي بهاء الدولة منقذ، رحمه الله، بين الاسد وبين موكب فيه ابي وعمتي، رحمهما الله، ومعهما جماعة من الجند • والاسد قد ربض على حرف النهر يتضر ب بصدره على الارض ويهدر • فحملت عليه • فصاح على ابي، رحمه الله الا تستقبله، يامجنون، فيا خذك!» فطعنته • فلا والله ما تحرك من مكانه • ومات موضعه

فما را أيته نهاني عن فتال غير ذلك اليوم

### تركماني يموت من جرح سطحي

خلق الله عز وجل خلقه اطوار (٧) مختلفي الخلق والطبائع: الابيض والأسود، والجميل والقبح، والطويل والقصير، والقوي والضعيف، والشجاع والجبان، بمقتضى حكمته وعموم قدرته

را يت بعض اولاد الامراء النركمان الذين كانوا في خدمة ملك الامراء اتابك زنكي، رحمه الله، وقد اصابته نشابة ما دخلت في جلده مقدار شعيرة فاسترحى (٨) وانحلت اعصاءوه وانفطع كلامه وغاب ذهنه وهو رجل منل الاسد، اجسم ما بكون مسن الرجال فاحضروا له الطبيب والجرائحي فقال الطبيب «ما به بائس بل متى ما جرُرح ثانية مات» فهدا وركب وتصر ف كما كان ثم اصابنه نساً بة اخرى بعد مدة احقر من الاقلة واقل نكاية ما فمات

<sup>(</sup>٦) حسر شرر

<sup>(</sup>٧) قابل العرآن ١٣:٧١

<sup>(</sup>A) «فاسترخا» في الاصل

#### وطحًان من لسعة رتبور

ورا أيت ما بقارب ذلك ايضاً كان عندنا بشيزر اخوان يقال لهما بنو مجاجو(٩) الواحد اسمه ابو المعجد(١٠) والآخر محاسن وهمسا ضمان رحاة الجسر(١١) بثمان مائة دينار • وعند الرحا مذبح للغنم يذبح فيه جز ارو(١١) البلد ويجتمع الزنابير على اثار الدم • فاجتاز محاسن بن مجاجو يوماً الى الرحاء فلسعه زنبور، فانفلج وانقطع كلامه واشرف على الموت • وبقي كذلك مدة • ثم افاق وانقطع عن الرحا مدة فعاتبه اخوه ابو المعجد وقال له «يااخي، معنا هذه الرحى بثمان مائة دينار ولا تشرف عليها ولا تبصرها ؟ وغدا ينكسر علينا ضمائها ونموت في الحبس» • فقال [٣٣ و] له محاسن «انت مقصودك ان يلسعني زنبور أخر فيقتلني» • واصبح جاء السي الرحا(١٣) ، فلسعه زنبور، فمات • فايسر الاشياء يقتل اذا فرغ الاجل، والفائل موكل بالمنطق

### اسد ينتقي غلاماً

فمن ذلك آنه ظهر عندنا بارض شيزر سبع • فركبنا اليه فوجدنا غلاماً للامير سابق بن و ثاب (١٤) بن محمود بن صالح في ذلك المكان يرعى فرسه اسمه شمّاس (١٥) • فقال له عمّي «ايسن الاسد؟» قال «في تلك العلفاء» • قال «سر قدّامي اليها» • قال «انت مقصودك ان يخرج الاسد يأخذني» • ومشى قدّامه • فخرج الاسد كأنه مرسل الى شمّاس فأخذه فقتله دون الناس • وقتل الاسد

- (٩) « محاجو» في الاصل · «مجاجو» ادناه
  - (١٠) «المحد» في الأصل
- (١١) طاحون جسر شيزر · «ضمَّان» بالجمع في الاصل
  - (۱۲) «حرارى» في الاصل
  - (١٣) «الرحى» في الاصل
  - (١٤) «و بات» في الاصل
  - (١٥) «سماس» في الأصل

#### إسامة والاسد

و شاهدت من الامد ما لم اكن لاظنه، ولا اعتقدت ان الا سد كالناس فيها الشجاع وفيها الجبان وذلك ان جوبان (١٦) الحيل جاءنا يوما يركض وقال «في اجمة تل التلول كلائة ساع» فركبنافخر جنا اليها، واذا لبوءة خلفها امدان فدرنا في تلك الاجمة فخرجت علينا اللبوءة فحملت على الناس ووقفت فحمل عليها اخي بهاء الدولة ابو المغيث منقذ، رحمه الله، طعنها قتلها، وتكسّر رمحه فيها

ورجعنا الى الاجمة · فخرج علينا آحد السبعين فطرد الحيل · ووقفت انا واخي بهاء الدولة في طريقه عند عودته من طرد الحيل · فان الاسد اذا خرج من موضع لا بد له من الرجوع اليه بلا شبهة ، وجعلنا اعجاز خيلنا اليه ، ورددنا(۱۷) رماحنا تحوه و تحن نعتقد انه يقصدنا فننشب الرماح فيه فنقتله · فما راعنا الا وهو عابر علينا كالربح الى رجل من اصحابنا يقال له معد الله الشياني ، فضرب فرسه رماها · فطعنته وسطت القنطارية فه فمات مكانه

ورجعنا آلى الاسد الآخر ومعنا نحو من عشرين راجلاً من الارمن الاجياد رماة (١٨) • فخرج السبع الآخر وهو اعظمها خلقة يمشي • وعارضه الارمن بالنشاب، وانا معارض الارمن انتظره يحمل عليهم يا خذ واحدًا منهم فاطعنه وهو يمشي • وكلما وقعت فيه نشابة قد هدر ولوح بذنبه فاقول «الساعة يحمل» • ثم يعود يمشي • فما زال كذلك حتى وقع مستا • فرا يت من ذلك الاسد شيئاً ما ظننته

### اسد يهرب من خروف

ثم شاهدت من الأسد اعجب من ذلك

كَان بمدينة دمشق جرو اسد قد ربًّا، سبًّاع معه حتى كبر وصار يطلب

(۱٦) «چو بان» نرکية معناها راع

(۱۷) «وردنا» في الأصل

(١٨) «الاحاد رماه» في الاصل

المخيل و تا أذى الناس به • فقيل للامير معين الدين، رحمه الله، و انا عنده هذا السبع قد آذى الناس • والحيل تنقر منه • وهو في الطريق • وكان على [ ٢٣ ق ] مصطبة بالقرب من دار معين الدين في النهار والليل • فقال «قولوا للسبًاع يجي • به » • فقال للخوان سلار (١٩) «اخرج من ذبائع المطبخ خروفا اتركه في قاعة الدار حتى نبصر كيف يكسر • السبع • فاخرج خروفا الى قاعة الدار • ودخل السبًاع ومعه السبع • فساعة رآه الحروف ، وقد ارسله السبًاع من السلسلة التي في رقبته ، حمل عليه فنطحه • فانهزم السبع وجعل يدور حول البركة (٢٠) والخروف خلفه يطرده وينطحه ، و نحن قد غلبنا الفحك عليه • فقال الامير معين الدين وحمدالله ، هذا سبع منحوس! اخرجوه اذبحوه واملخوه • وها توا جلده » فذبحوه وسلخوه و أعتق ذلك الخروف من الذبح

## كلب يخلص صاحبه من الله

ومن عجيب امور السباع ان امداً ظهر عندنا في ارض شير و فخر جنا اليه ومعنا رجالة من اهل شير فيهم غلام للمعبد (٢١) الذي كان يطيعه الهل الحبل ويكاد ان يُعبد (٢٢) ومع ذلك الغلام كلب له فخرج الاسد على البخيل، فجلت قدامه جافلة، ودخل في الرجالة و فاخذ ذلك الغلام وبرك عليه فوثب الكلب على ظهر الاسد، فنفر عن الرجل وعاد الى الاجمة وخرج الرجل الى بين يدي والدي، رحمه الله، يضحك وقال «يامولاي، وحياتك، ما جرحني ولا آذاني» وقتلوا الامد ودخل الرجل فمات في تلك الليلة من غير جرح اصابه الا انقطع قلبه (٢٣) ومناه الا انقطع قلبه (٢٣) و

<sup>(</sup>١٩) فارمية \_ مدير المطبخ

<sup>(</sup>۲۰) يظهر ان دور دمشق كانت يومئذ على نسق اليوم نف

<sup>(</sup>٢١) «للمعد» في الاصل «للمقيد» طبعة درنبورغ ص٠٨٠ والمعبد المعظم كانه يعبد وربما كانت الاشارة لشيخ المعشين

<sup>(</sup>٣٢) «سد» في الأمل

<sup>(</sup>٣٣) لم يزل هذا الاستعمال جاريا على المنة العامة

فكنت اعجب مسن إقدام ذلك الكلب على الاسد، وكل الحيوان ينفر من الاسد ويتجنَّمه

#### الأمد سيّد الحيوانات

ولقد رائيت رائس الاسد يُعجمل الى بعض دورنا فنرى (٢٤) السنائير تهرب من تلك الدار وترمي نفوسها من السطوحات، وما رائت الاسد قط (٢٥) وكننًا نسلخ الاسد ونرميه من الحصن (٢٦) الى سفح الباشورة فلا يقر به الكلاب ولا شيء من الطير واذا رائت القيقان (٢٧) اللحم نزلت اليه ثم دنت منه صاحت وطارت وما اشبه هيبة الاسد على الحيوان بهيبة العقاب على الطير فان العقاب يبصره الفروج الذي ما رائى العقاب قط فيصيخ وينهنزم معيبة القاها الله تعالى في قلوب الحيوان لهذيسن الحيوانين

#### قاتل اسد تقتله عقر بة

وعلى ذكر السباع كان عندنا اخوان من اصحابنا يقال لهما بنو الرُّعام رجَّالة يترددان من شيزر الى اللاذقية (واللاذقية لعميّ عزّ الدولة ابي المرهف نصر، وفيها اخوه عزّ الدين ابو العساكر سلطان، رحمهما الله) بالكتب بينهما قسالا «خرجنا من اللاذقية [٣٤ و] فاشرفنسا من عقبة المندة (٢٨)، وهي عقبة عالية تُسرف على ما تحنها من الوطاء فرأينا السبع وهو رابض على نهر تحت العقبة، فوقفنا مكاننا ما نجسر على النزول من خوف الاسد، فراً ينا رجلاً فسد اقبل، فصحنا اليه ولوحنا

<sup>(</sup>٢٤) «فرى» في الاصل

F. C. Selous, African نظهر ان ملاحظات اسامة علمية و قابل (۲۵) مظهر ان ملاحظات اسامة علمية و (۱۹۰۸) الندن (۱۹۰۸) الندن المدن (۱۹۰۸) م

<sup>(</sup>۲۱) شیزر

<sup>(</sup>۲۷) «العقان» في الاصل · «العقبان» طعه در سورغ ص ٨٠٠

<sup>(</sup>٢٨) «السده» في الأصل

بنيابنا اليه تحذره من الاسد فما سمعنا واوتر قومه وطرح فيه نشابة ومشى فرآه الاسد فوتب اليه فضربه ما اخطأ قلبه، فقتله ومشى اليه فتم قتله واخذ نشابته وجاء الى ذلك النهر فنزع زربوله (٢٩) وقلع ثيابه ونزل اغتسل في الماء نم طلع لبس ثيابه، ونحن نراه، وجعل ينفض ععره لينشفه من الماء نم لبس فردة زربوله واتكى على جنبه وطؤل في الاتكاء فقلنا دوالله ما قصير ولكن على من يتيه ، ونزلنا اليه وهو على حاله فوجدناه ميتاً ما ندري ما اصابه فنزعنا فردة الزربول من رجله واذا فيه عقرب صغيرة قد لسعته في ابهامه فمات لوقته فعجبنا من دخلك الحبيار الذي قتل الاسد وقتلته عقرب مثل الاصبع فسحان الله القادر النافذ المشيئة في المخلق

## طبائع الاسدعلى ما درسها أسامة

قلت: قاتلت السباع في عدة مواقف لا احصيها وقتلت عدة منها ما شركني في قتلها احد، سوى ما عاركني فيه غيري، حتى خبرت منها وعرفت من. قتالها ما لم يعرفه غيري فن ذلك ان الاسد مثل سواه من البهائم يخاف ابن آدم ويهرب منه وفيه غفلة و بله (٣٠) ما لم يُنجرح فحيننذ هو الاسد، وذلك الوقت يُخاف منه واذا خرج منغاب او اجمة وحمل على الخيل فلا بد لسه مسن الرجوع السي الاجمة التي خرج منها، ولسو ان النيران (٣١) في طريقه وكنت انا قد عرفت هذا بالتجر بة، فمتى حمل على الخيل وقفت في طريق رجوعه، قبل ان يُنجرح فاذا رجع تركته الي ان يتجاوز ني وطعنته، قتلته

<sup>(</sup>٢٩) يونانية بمعنى الحذاء

<sup>(</sup>٣٠) «و مله» في الاصل ، «و تلتُّه» طبعة در نبورغ ص ٨١

 <sup>(</sup>٣١) كان البدو أذا نزلوامكاناً ليلا أنعلوا التارخولهم لاعتقادهم أن الاسد يتحاشى
 النار وكانوا يطلقون على هذه النار اسم « مار الاسد»

#### قتال النمر

فامًّا النمور فقتالها اصعب من قتال الأُسد لخفَّتها وبُعد وثبتها. وهي تدخل في الغارات والمجاحر كمسا تدخل الضاع، والأُسد ما تكون الا فِسى الغابات والآجام· وقد كــان ظهر عندنا نمر فــى قريــة يقال لهـــا مُعَرِزف (٣٢) من اعسال شيزد • فركب اليه عملي عز" الديسن، رحمه الله، وارسل الى قارساً وانا راكب في شغل لي يقول «البَّحقني الىمُعَرزف» • فلحقته وجئناً الى الموضع الذي [٣٤ ق] زعمسوا ان النمر فيه، فمساراً يناه • وكان هناك جُبُ • فنزلت عن حصاني ومعي قنطاريَّة وجلست على فسم الجنُبِ، وهـو قصير نحو القامة وفسي جانبه خرق كالمجحر. فحر كت ُ القنطاريَّة في ذلك الخرق الذي في الجب فخرج النمر براسه من ذلك الخرق ليا مخذ القنطاريَّة • فلمًّا علمنا انه فسي ذلك الموضع نزل معى يعض اصحابنا، وصار بعضنا يحرك ذلك الموضع بالرمح، فاذا خرج طعنه الآخر • وكلم اراد الصعود من الجب او ثقناه بالرماح، حتى قتلناه • وكان خلقة عظمة • الا انه كان قد اكل من دوات القرية حتى عجز عن نفسه ٠ وهو دون سائر الحيوان يقفز الى فوق اربعين ذيراعاً وقد كان في كنيسة حُناك (٣٣) طاقة في ارتفاع اربعين ذراعًا. فكان يا تيها نمر فسي الهاجرة يثب اليها ينام فيها الى آخر النهار ويثب منها ينزل ويمضى • ومقطع(٣٤) حُناك ذلك الوقت فارس افر نجي يقال لــه سير ادم(٣٥) منشياطين الأفرنج · فاخبروه خبر النمر فقال «اذا را ميتمنوه اعلموني» • فجاء النمر كعاد تهونب الى تلك الطاقة • فجاء بعض الفلاحين اخير السير ادم فليس درعه وركب حصانه واخذ ترسه ورمحه وجاء الى الكنيسة وهي خراب، انما فيها حائط قائم فيه تلك الطاقة. فلمًّا

<sup>(</sup>٣٢) واقعة للشمال الغربي من حماة · ٢٠٧ Dussaud

<sup>(</sup>٣٣) حصن للجنوب الغربي من معرَّة النعمان. يافوت ٢:٥٥٢

<sup>(</sup>٣٤) ولعلها «بمطع» في الأصل

Sir Adam (40)

رآه النمر و ثب من الطافة عليه، وهمو على حصانه، فكسر ظهره وقتله ومضى • فكان فلّاحو(٣٦) حُناك يسمنُّونه النمر المجاهد

ومن خواص" النمرانه اذا جرح الانسان وبالت عليه فا رُمَ" مات ولا ترتد الفائرة عن جريح النمر (٣٧) · حتى انه يعمل له سرير يجلس في الماء ويربط حوله السنانير خوفاً عليه من الفائر

### الفرق بين النمر والفهد

والنمر لا بكساد يا كف بالناس ولا يستا أنس بهم و فد كنت مر ته مجتازاً بمدينة حيفا (٣٨) من الساحل، وهي للافرنج فقال لي افرنجي منهم «تشتري منتي فهدا جيداً؟ قلت «نعم» فجاءني بنمر قد ربًا وحتى صار في قد الكلب قلت «لا، ما يصلح لي هذا نمر ما هو فهده (٣٩) فعجيت من انسه و تصر فه مع الافرنجي

والفرق بين النمر والفهد ان وجه النمر طويل مثل وجه الكلب وعيناه زرق (٤٠) والفهد وجهه مدوّر وعيناه مود (٤٠) وقد كان بعض التحليين اخذ نمراً وجاء به في عدل اللي صاحب القدموس وهو لبعض بني محرز (٤١)، وهو يشرب ففتح العدل، فخرج النمر على من في المجلس فامًا الامير فكان عند طاقة في البرج دخل منها وغلق عليه الباب وجال النمر في البيت قتل بعضهم وجرح بعضهم الى ان قتلوه

- (٣٦) «فلاحثوا» في الاصل
- (٣٧) ليس لهذه الملاحظة من اماس علمي"
- (٣٨) «حمله» في الأصل. وذلك بين سنة ١١٤٠ و١١٤٣
- - (٤٠) كذا في الاصل عامية
- (11) «محرر» في الاصل. والتداوس حصن للتُتُصيرية الى الجنوب الغربي مسن شيزر

وسعت وما را بت [٣٥ و] ان في السباع البَبر (٤٢) وما كنت اصدق ذلك وحد ثي السبخ الامام حجة الدين ابو هاشم محمد بن محمد بن ظفر، رحمه الله، قال «سافرت من المغرب ومعي غلام شيخ كان لوالدي قد سافر وجر ب الامور وفرغ الماء الذي معنا وعطشنا وليس معنا ثالث، انما نحن انا وهو على نجيبين وقصدنا ماء في طريقنا فوجدنا عليه البَبر (٤٣) وهو ناثم فاعتزلنا عنه ونزل صاحبي عن جمله واعطاني زمامه واخذ سيفه وترسه وقربة معنا وقال لي «احتفظ برا أس النجيب، ومشى الى الماء فلمئا رآه البَبر قام ووثب مستقبله حتى تجاوزه ثم صاح فثارت اليه مُنجريات له عدو الحقوه (٤٤)، وما عارضنا ولا آذانا فشر بنا واسقينا ثم مضينا»

هكذا حد نني ،رحمه الله، وكان من خيار المسلمين في دينه وعلمه

(٤٣) لا يعيش الببر في افريقبه كما ان الامد لا بعيش في الهند(٤٤) «مارب الله مجر باب له عدو العموم» في الاصل

#### ٧ - اختبارات حربية

## ضرب شيزر بالمنجنيق

ومن عجيب الآجال لمّانزل الروم الى شيرر سنة اثنتين وثلثين وخمس مائة (١) نصبوا عليها مجانيق (٢) هائلة جاءت معهم من بلادهم ترمي الثقل (٣) و تبلغ حجر ُها ما لا تبلغه النشّابة و ترمي الحجر عشرين وخمسة وعشرين رطلاً ولقد رموا مرّة دار صاحب لي يقال له يوسف ابن ابي الغريب، رحمه الله، بقلب قوف (٤) فهدمت علوها وسفلها بحجر واحد وكان على برج في دار الامير (٥) قنطاريّة فيها راية منصوبة، وطريق الناس في الحصن من تحتها فضرب (٦) القنطاريّة حجر المنجنيق كسرها من نصفها وانقلب كسر ُها الذي فيه السنان تنكس ووقع الى الطريق، ورجل من اصحابنا عابر، فوقع السنان من ذلك العلق وفيه نصف القنطاريّة في ترقو ته (٧) خرج الى الارض وقتله

وحد ثني خُطلُخ مملوك لوالدي، رحمه الله، قال «كنَّا في حصار الروم جلومًا (٨) في دهليز الحصن(٩) بعددنا وسوفنا فاذا شيخ قد جاءنا

- (۱) سنة ۱۱۳۸
- (٢) «مجانيقاً» في الاصل
- (٣) «النفل» في الاصل · «النقل» طبعة در نبورغ ص ٨٣
- (٤) «بعلت مون» في الاصل «ثُنقتُلت فوق» طبعة در نبورغ ص٨٣٠ «القُنوفا»
   حجر يعمل منه الرّحى
  - (ه) «الأمر» في الأصل
  - (٦) «فصر س» في الأصل
- (٧) « برفا به» في الاصل و يظهر أن الكلمة كانت تلفظ « ترقاته» وقد تكر "رت أد ناه ص٢١٣ ح ٨١
  - (A) «حلوس» في الأصل (٩) حصن شيزر

يعدو وقال ايامسلمون (١٠)، الحريم! دخل الروم معنا، فاخذنا سيوفنا وخرجنا وجدناهم قد طلعوا من ثغرة في السور ثغرتها المجانيق فضر بناهم بالسيوف حتى اخرجناهم وخرجنا خلفهم حتى اوصلناهم الى اصحابهم، وعدنا فغفر قنا، وبقيت انا وذلك الشيخ الذي استفزعنا فوقف وادار وجهه الى الحائط يريق الماء فاعرضت عنه فسمعت وجبة (١١) فالتفت واذا الشيخ قدضر بت راسه [٣٥ ق] حجر المنجنيق كسرته والصقته بالحائط، ومحته قد سال على الحائط فحملته وصلينا عليه ودفئاه في مكانه، رحمه الله»

وضر بت حجر المنجنيق رجلاً من اصحابنا كسرت رجله • فحملوه الى بين يدي عمي وهو جالس في دهليز الحصن، فقال «هاتوا المجبّر» وكان بشيزر رجل صانع يقال له يحيى صانع في التجبير • فحضر وجلس يجبّر رجله وهو في مترة خارج باب الحصن • فضر بت الرجل المكسور حجر في را مه طيّر ته • فدخل المجبّر الى الدهليز فقال عمي «ما اسرع ما جبّر ته!» قال «يامولاي، جاءته حجر ثانية اغنته عن التجبير»

### قَصْد الفرنج دمشق(۱۲)

ومن نفاذ المشيئة في الا جال والأعمار ان الافرنج، خذلهم الله، اجمع را يهم على ان يقصدوا دمشق ويا خذوها (١٣) فاجتمع منهم خلق كثير وسار اليهم صاحب الرها وتل باشر (١٤) وصاحب انطاكية فنزل صاحب انطاكية على شيزر في طريقه الى دمشق، وقد تبايعوا بينهم دور دمشق

- (١٠) « بامسلس» في الأمل عامية
  - (١١) «وحبه» في الأصل
- (١٢) هذا العنوان هو الوحيد المثبت في الاصل في هامش المخطوطة
  - (۱۳) بقيادة بالدون الاول ملك اورشليم عام ١١١٣
- (۱٤) سماه الافرنسج Turbessel وموقعه بين حلب والرها (اورفاء ادسا). ماحب الرها وتل باشر كان جوسلين .Joscelin I راجع ۳۲۲ Rey

وحمَّاماتهاوقياسيرهاواشتراها(١٥) البرجاسيَّة(١٦) ووزنوا لهماثمانها، وماعندهم شك في فتحهاوملكها • وكفرطاب اذ ذاك لصاحب انطاكة (١٧) • فجر"د من عسكره مائة فارس انتخبهم وامرهم بالمقام بكفرطاب مقابلنا ومقابل حماة . فلمنَّا سار الى دمشق اجتمع من بالتائم من المسلمين لقصد كفرطاب وانفذوا رجلاً من اصحابنا يقال له قُنيب بن مالك(١٨)، فجس ّ لهم كفرطاب في الليل، فوصلها دارهاوعاد وقال «ابشروا بالغنسة والسلامة»· فسار المسلمون اليهم فالتقوا على مثكير(١٩). فنصر الله سحانه الاسلام وقتلوا الافرنج جميعهم. وكان قُنيب الذي جسَّ لهم كفرطاب قد رامًى في خندقها دواب(٢٠) كثيرة • فلمًّا ظفروا بالافرنج وقتلوهم طمع في اخذ تلك الدواب التي في المخندق ورجا ان يفوز بالغنيمة وحده • فمضى يركض الى الخندق. فرمي عليه رجل من الافرنج من العصن حجراً فقتله وكانت له عندنا والدة عجوز كبيرة تندب في ما تمنا ثم تندب ولدها • فكانت اذا ندبت على ابنها قُنْب تتدفَّق ثدياها باللين حتى تغرق ثيابها • فاذا فرغت من ندبها [٣٦ و] عليه وسكنت لوعتُها عادت ثدياها كالجلدتين ما فيهما (٢١) قطرة لبن • فسبحان من اشرب القلوب الحنَّة على الأولاد

ولمًا قيل لصاحب انطاكية وهو على دمشق «قد قتل المسلمون اصحابك» قال «ما هو صحيح • قد تركت بكفرطاب مائة فارس تلتقي المسلمين كلّهم»

وقضى الله سبحانه ان المسلمين بدمشق تصروا على الافرنج وقتلوا

```
(١٥) «واسروها» في الاصل
```

bourgeoisie (11)

Roger روجار (۱۷)

<sup>(</sup>١٨) «ملك» في الأصل

<sup>(</sup>۱۹) وقد وردن اعلاه ص۵ تا ۳۹

<sup>(</sup>٢٠) «دوايا» في الاصل

<sup>(</sup>٢١) «فيها» في الأصل · عامية

منهم مقتلة عظيمة واخذوا جميع دوابتهم · فرحلوا عن دمسق السوا رحيل واذلته ـ والحمد لله رب العالمين

# كردي يتا بط را س اخيه

ومن عجيب ما جرى في تلك الوقعة بالأفرنج انه كان في عسكر حماة اخوان كرديان (٢٣) اسم الواحد بدر واسم الآخر عناز (٢٣) وكان هذا عناز ضعيف النظر و فلمنا كسر الافرنج وقتلوا قطعوا روءوسهم وشد وها في سموطه و قرآه وشد وها في سموط خيلهم وقطع عناز رائما [وشد م] في سموطه و آه قوم من عسكر حماة فقالوا له «ياعناز، اي شي هذا الرائس معك؟ قال «سبحان (٢٤) الله لما جرى بيني وبينه حتى قتلته و قالوا له «يارجل، هذا رأس اخيك بدر! و فنظره و تأمله، فاذا هو رأس اخيه و فاستحيى [كذا] من الناس و خرج من حماة و فما ندري اين قصد ولا عدنا سمعنا له خبر الحركان اخوه بدر قاتل في تلك الوقعة قتله الافرنج، خذلهم الله تعالى

## ضربة سيف تشق را سُ اسماعيلي

اذكرني ضرب حجر المنجنيق رائس ذلك الشيخ، رحمه الله، ضرب السيوف الماضية • فمن ذلك ان رجلاً من اصحابنا يقال لمه همتام (٢٥) الحاج التقي هو ورجل من الاسماعيليّة، لميّا عملوا على حصن شيز ر (٢٦)، في رواق في دار عميّ، رحمه الله، وفي يد الاسماعيلي سكين والحاج في يده سف • فهجم عليه الباطني بالسكين • فضر به همتام بالسيف فوق عينيه فقطع قحف رائمه ووقع معته على الارض فانبسط عليها و تطاير • فوضع هميّام السيف من يده و تقياً ما في بطنه لما لحقه من نظر ذلك المخ وضع هميّام السيف من يده و تقياً ما في بطنه لما لحقه من نظر ذلك المخ

- (٢٢) «اكراد» في الاصل
- (۲۳) قابل الذمبي «المشتبه» ۳۷٦
  - (٢٤) «سحن» في الأمل
    - (۲۵) أو «مشام»
  - (۲۳) سنة ۱۱۱۹ او ۱۱۱۶

من الغثيان (٢٧) • ولقيني في ذلك اليوم واحد منهم في يده سيخ وفي يدي سيف لي • فهجم علي بالسيخ فضربته في وسط ماعده، والسيخ في يده قبضته و نصله لاصق بساعده، فقطعقد اربع اصابع من نصل السيخ وقطع الساعد من نصفه، فابانه • وبقي اثر فم السيخ في حد السيف • فرآه صابع عندنا فقال «انا أخرج هذا الثلم منه • قلت «دعه كسا هو • فهو احسن ما فيه وهو الى الآن اذا رآه الانسان علم انه اثر سكين

[٣٦ ق] ولهذا السيف خبر أنا ذاكر.

# واخرى تقطع نعلأ ومرفقأ

كان للوالد، رحمه الله، ركابي "يقال له جامع و فاغار (٢٨) الفرنج علينا ولبس الوالد كزاغنده وخرج من داره ليركب، فما وجد حصانه وقف ساعة ينتظره وفوصل جامع الركابي "بالحصان، وقد ابطأ وفضر به الوالد بهذا السيف وهو في غمده متقلد به وقطع الجهاز والنعل الفضة وسشتا (٢٩) كان على الركابي وصوفية وعظم مرفقه فر ميت يده فكان رحمه الله، يقوم به وباولاده بعده لتلك الضربة وكان السيف يسمتى الجامعي "باسم ذلك الركابي

#### ضر بتان تقتلان رجلين

ومن ضربات السيوف المذكورة ان اربعة اخوة من انساب الأمير افتخار الدولة ابي الفتوح بن عمرون صاحب حصن 'بنو قبيس (٣٠) صعدوا اليه الى المحصن وهو نائم اوثقوه بالجراح، وما معه في المحصن غير ابنه ثم خرجوا وهم يظنئون انهم قد قتلوه يريدون ابنه وكان هذا افتخار الدولة قد آتاه الله من القوة امراً عظيماً فقام من فرائه

<sup>(</sup>۲۷) «الغشبان» طبعة در نبورغ ص٨٦

<sup>(</sup>٢٨) «فعار» في الأصل

<sup>(</sup>٢٩) أو «بُشتاً» \_ عَباءة · ولعلها «بُشْت» الغارسية

<sup>(</sup>٣٠) « يوفينس» في الاصل موقعه غربي شيزر م ياقوت ١٠٣:١

عرياناً (٣١)، وسيفه معلّق في البيت معه، فاخذه وخرج اليهم فلقيه واحد منهم وهو مقد مهم وشجاعهم فضربه افتخار الدوله بالسيف وقفز من مقابله خوفاً من ان يصل اليه بسكّين كانت في يده ثم التفت اليه فوجده ملقى قد قتله بتلك الضربة وصار الى الآخر ضربه قنله وانهزم الاثنان الباقيان فرميا انفسهما (٣٢) من الحصن فمات احدهما ونحا الا خر

واتانا الخبر الى شيزر • فنفيذنا من هنيا أه بالسلامة • وطلعنا بعد ثلاثة اينام الى حصن ابو قبيس لعيادته ، فان اخته كانت عند عمتي عز الدين وله منها اولاد • فحد ثنا حديثه وكيف كان امر ه • ثم قال «متن كنفي يحكنني وما اصل اليه » • ودعا غلاماً لمه ليبصر ذلك الموضع اي شي • قرصه فيه • فنظر فاذا هو جرح "وفيه را أس دشنقد انكسر في ظهر م وما معه منه علم ولا احس " به • فلمنا قاح حكة

وكان من قوة هذا الرجل انه كان يمسك رُسْغُ رَجِل البغل ويضرب البغل فلا يقدر بخلّص رَجِله من يده ويأخذ المسمار البيطاري بين اصابعه وينفذه في دف خشب البلوط وكان اكلسه مثل قوته لا بل اعظم

#### بطولة النساء

قد ذكرت شيئًا من افعال الرجال وساذكر شيئًا من افعال النساء، بعد ساط اقد مه

## بالدون يعقب روجر فمي انطاكية

وذلك أن انطاكية كانت لشيطان من الأفرنج يقال له روجار • فمضى يحسج السي البيت المقدّس، وصاحب البيت المقدّس بغدويسن

<sup>(</sup>٣١) «عر بان» في الاصل

<sup>(</sup>٣٢) كذا في الامل

البرونس(٣٣) وهو رجل شيخ، وروجار شاب ً فقال لبغدويسن «اجعل بيني وبينك شرطاً • [٣٧ و] ان مت ُ قبلك كانت انطاكية لك، وان مت ُ قبلي كان البيت المقدّس لي » • فتعاقدا وتواثقا على ذلك

وقد رالله تعالى ان نجم الدين إيلغازي بن(٣٤) أر تُنق، رحمه الله، لقي روجار بدانين يسوم الخميس خامس جمادى الاولى سنة ثلاث عشرة وخمس مائة (٣٥) فقتله (٣٦) وقتل جميع عسكره، ولم يدخل انطاكية منهم الا دون العشرين رجلاً، وسار بغدوين الى انطاكة فتسلمها

وضرب مع نجم الدين مصافاً بعد اربعين يوساً وكان إيلغازي (٣٧) اذا شرب النبيذ يخمر (٣٨) عشرين يوماً فشرب بعد كسر الافرنج وقتلهم (٣٩) ودخل في الخُمار فما افاق حتى وصل الملك بغدوين الرونس الى انطاكة بعسكره

## طُهُ د کین يقطع رائس رو برت

فكان المصاف النائي بينهما على السواء: كسر بعض الفرنج بعض المسلمين وكسر بعض المسلمين بعض الفرنج، وقُنتِل من هوالاء وهاولاء جماعة واسر المسلمون روبرت(٤٠) صاحب صهيون(٤١) و بلاطننس(٤٢) و تلك الناحية، وكان صديقاً لاتابك طغدكين صاحب

- (٣٣) Prince ومو بالدون الثاني
- (٣٤) «العارى ا س»في الاصل هنا وفيَّما يلي
- (٣٥) «حمدى» في الآصل· والتاريخ يقابلَ ١٤ آب سنة ١١١٩
- (٣٦) لم يُقْتُنَل روجار في معركة دانيث بل في البلاط كما تقدم اعلاه
  - (٣٧) «العارى» في الاصل منا وفيما يلي
    - (٣٨) «يحم» او «يحس» في الاصل
  - (٣٩) يظهر ان الاشارة الى وقعة البلاط
    - Robert (1.)
- (٤١) حصن بين اللاذقية وحماة · ابــن الاثير في ٧٢١:١ Recueil وياقوت ٣٨:٣ و Dussaud المدينة وحماة · ابــن الاثير في
- Palatnus (۱۲) جنوبي مهمون ابن الاثير في Palatnus جنوبي مهمون ابن الاثير في ۲۳:۱ Recucil ويافوت

دمشق ذلك الوقت، وكان مسع نجم الديسن إيلغازي لمنا اجتمع بالافر نيج في افامية حين وصل عساكر الشرق مع برسق بن برسق وقال هذا رو برت الأبرص (٤٣) لاتابك طنخدكين «ما ادري باي شيء اضيفك ولكن قد ابعتك بلادي وأنفذ خيلك تغير عليها وتأخذ كلما وجدوه بلى لا يسبوا ولا يقتلوا والدواب والمال والغلة لهم يأخذون ذلك مباحا لهم» فلمنا أسر رو برت، واتابك طنغذكين حاضر المصاف في معونة ايلغازي، قطع رو برت على نفسه عشرة آلاف (٤٤) دينار فقال ايلغازي «امضوا به الى اتابك لعله يفز عه فيزيدنا في القطيعة «فمصوا به واتابك في خيمته يشرب فلمنا رآه مقبلاً قام شمر اذيال قبائه (٤٤) في البند واخذ في خيمته يشرب رقبته فنفذ اليه إيلغازي يعتب عليه وقدال «نيحن معتاجون الى دينار واحد للتركمان وهذا كان قد قطع على نفسه عشرة محتاجون الى دينار واحد للتركمان وهذا كان قد قطع على نفسه عشرة الاف دينار نفر علا كذا»

## بالدون يسامح عم أسامة بقطيعة

ثم ملك بغدوين البرونس انطاكية وكان لابي وعسي، رحمهما الله عليه جميل كبير (٤٦) حيث كان اسره نور الدولة بكك (٤٧)، رحمه الله وصار بعد قتل بكك (٤٨) الى حسام الدين تسمر تاش بن إيلغازي، فحمله الينا الى شيرر ليتوسط ابي وعمتي رحمهما الله ، بيعه (٤٩) • فاحستا

- (۱۳) كمال الدين في ٦٢١:٣ Recueil و ٦٢٩
  - (££) «الف» في الاصل منا وادناه
  - (٤٥) «فيأه» في الاصل هنا وفي ص٥٩٥ س٦
    - (٤٦) «كسر» في الاصل
- (٤٧) ابن بَهْرام واخو ايلغازي وصاحب مَلَــطلــَــة (ملاطئة في العامية) شمالي اورفا
  - (٤٨) ٦ ايار سنة ١١٧٤
  - (٤٩) كمال الدين في Recueil كمال الدين في

اليه. فلمَّا ملك كانت لصاحب انطاكية علينا قطيعة(٥٠) مامحنا بها. ومار امرنا في انطاكية نافذًا

## ويتنازل عن انطاكية لابن ميمون

فهو فيما هو فيه، وعنده رسول [٣٧ ق] من اصحابنا، اذ ومل (٥١) مركب الى السُّويديَّة فيه صبي عليه اخلاق و فحضر عنده وعر فه انه ابن ميمون فسلَّم انطاكية اليه وخرج منها ضرب خيمه في ظاهرها و فحلف لنا رسولنا الذي كان عنده انه (يعني الملك بغدوين) اشرى عليق خيله تلك الليلة من السوق، واهراء انطاكية ملأى (٥٢) من الغلَّة ورجع بغدوين الى القدس

### ابن ميمون بهاجم شيزر

وخرج على الناس من ذلك الشيطان ابن ميمون بليّة عظيمة · فنزل علينا يوماً من الايّام بعسكر · فضرب خيامه ، ونحن قد ركبنا مقابلهم ، فما خرج الينامنهم احد و نزلوا في خيامه · ونحن ركاب على شرف نبصرهم ، وبيننا وبينهم العاصي · فنزل من بيننا ابن عميّ ليث الدولة يحيى بسن مالك (٥٣) بن حُميد، رحمه الله ، يسير الى العاصي · فظننا ، يسقي فرسه · فخاض الماء وعبر وسار نحو موكب للافر نج واقف بالقرب مسن خيامهم ، فلما دنا منهم نزل اليه فارس واحد · فحمل كل واحد منهما على صاحبه ، وراغ (٥٤) كل واحد منهما عن طعنة الا خر · فتسرعت انا وامثالي وعسكر ، وجاءوا كالسيل ، وساحبنا قد طعنت فرسه · فالتقت اوائل خيلنا وعسكر ، وجاءوا كالسيل ، وساحبنا قد طعنت فرسه · فالتقت اوائل خيلنا وعسكر ، وجاءوا كالسيل ، وساحبنا قد طعنت فرسه · فالتقت اوائل خيلنا

<sup>(</sup>٥٠) قيمنها اربعة آلاف دينار وضعها ينكردينة ١٩٩٠

<sup>(</sup>۱۱) سنة ۱۱۲۳

<sup>(</sup>٥٢) «ملا» في الاصل

<sup>(</sup>٥٣) «ملك» في الاصل

<sup>(£</sup>٥) مكذا في الاصل و يجوز «وزاغ»

واوائل خيلهم وفي اجنادنا رجل كردي يقال له ميكائيل (٥٥) قد جاء في اوائل خيلهم منهزماً، وخلفه فارس افر نجي قد لز م وللكردي بين يدبه ضجيج وصياح عال و فلقيته، فمال عن ذلك الفارس الكردي وزل عن طريقي وقصد خيلاً لنا في جماعة على الماء واقفين مما يليناً، وانا خلفه اجهد ان يلحقه حصاني فاطعنه، فيلا يلحقه، ولا الافر نجي يلتفت الي الا يريد تلك الخيل المجتمعة الى ان وصل الى خيلنا، وانا تابعه وطعن اصحابي حصانه طعنة او ثقته (٥١)، واصحابه فسي اثره فسي تابعه مقوة و فرجع الفارس وحصانه في آخر رمقه التقاهم فرد هم جميعهم، وعاد، وهم معه وكان الفارس ابن ميمون صاحب انطاكية وهؤ صي (٥٧) قد امتلاً قلبه من الرعب ولو ترك اصحابه هزمونا الى ان يُدخلونا المدينة

# قصّة بئريكة

كُلُّ ذلك وامة عجوز يقال لها بُريكة (٥٨) مملوكة لرجل كردي "من اصحابنا يقال له علي "بن محبوب (٥٩) واقفة بين الخيل على شط "النهر في يدها شربة تستقي بها وتسقي الناس واكثر اصحابنا الذين كانوا على الشرف لمنًا را وا الافرنج مقبلين في ذلك الجمع اندفعوا نحو المدينة وتلك (٦٠) [٣٨ و] الشيطانة واقفة لا يروعها ذلك الامر العظيم

وأنا ذاكر شيئًا من امر هذه بـُريكة، وان لم يكن موضعه، لكن المحديث شُجون "

(٥٥) «ميكايل» في الاصل

(٥٦) «او معه» في الاصل

(۵۷) عمره ۱۸ عشر عاماً

(٥٨) « ير يكه» في الاصل

(٥٩) «محوب» في الاصل

(٦٠) مكررة في راس الصفحه التالبة

كان مولاها علي " يتدين ولا يشرب الخمر · فقال لوالدي يوما «والله، يامير، ما استحل "آكل من الديوان ولا آكل الا من كسب بريكة » • وهو الجاهل يظن " ان ذلك السحت الحرام احل من الديوان الذي هو مستا جر ...

وكانت هذه الأمة لها ولسد اسمه نصر رجل كبير [وكان] وكيلاً (٦١) في ضيعة للوالد، رحمه الله، هو ورجل يقال له بقية (٦٢) بن الأنصيفر وحد ثني قال «دخلت في الليل الى البلد اريد الدخول الى داري في شغل لي فلمنا دنوت من البلد رائيت بين المقابر في ضوء القمر شخصاً ما هو آدمي ولا هو وحش، فوقفت عنه وتهييته من قلت في نفسي «ما انا بقية! ما هذا الخوف من واحدا، فوضعت سفي ودر وقتي (٦٢) والحربة التي معي ومشيت قليلاً قليلاً، وانا اسمع لذلك الشخص زجلاً وصوتاً فلمنا قربت منه وثبت عليه وفي بدي دشني فقبضته، واذا بها بريكة مكشوفة قربت منه وثبت عليه وفي بدي دشني فقبضته، واذا بها بريكة مكشوفة الرائس قد نفشت شعرها وهي راكبة قصبة تصهل بين المقابر وتجول قلت دويحك! اي شيء تعملين (٦٤) في هذا الوقت هاهنا؟، قالت داسحر، قلت دقيق مقتل الله وقبع محرك وصعتك من بين الصنائع!»

# امرائة تقاتل في شيزر

اذكرني قوّة نفس هذه الكلبة بامور جرت للنساء في الوقعة(٦٥) التي كانت بيننا وبين الاسماعيليَّة، وان لم تكن(٦٦) سواء

- (٦١) «وكبلا» في الاصل
  - (٦٢) «نصه» في الأصل
    - ۔ (٦٣) ترس من جلد
- (٦٤) «سملي» في الأصل
- (۹۵) نیسان سنة ۱۹۰۹
- (٦٦) «مكونوا» في الاصل. عامية. والمقصود وان لم تكن هذه الساحرة ونساء شيزر سواء

لقى فى ذلك اليوم مقدَّم القوم عَلْوان بن حرّ ار (٦٧) ابن عمتى سنان الدولة شبيب(٦٨) بن حامد بن حميد، رحمه الله، في الحصن، وهوّ تِس " بي و كيد كني و الدت " انا و هوفي يوم واحد يوم الاحد السابع و العشرين مَن جمادي (٦٩) ۗ الا ّخرة سنة ثمان و ثمانين واربع مائة(٧٠) الا انه ما باشرالحرب إحتى ذلك اليوم، واناكنت قطبها. فأراد عَكُوان اصطناعه. فقال له «ارجع الى بيتك احمل منه ما تقدر عليه ورح(٧١) لا تُنقتك، فالحصن قد مُلكناه» • فرجع الى الدار وقال «من كان له شيء يعطيني اياه، • (يقول ذلك لعمَّته و نسباء عمَّه) • فكلِّ منهم اعطماء شمًّا • فهوُّ في ذلك واذا انسان قد دخل الدار عليه زرديَّة وخوذة ومعه سيف وترس. فلمًّا رآه ايقن بالموت. فوضع الخوذة، واذا هيهام ُّ ابن عمَّه ليث الدولة إ بحيى، رحمه الله · فقالت «اي شيء تريد تعمل؟» قال «آخذ ما قدرت عليه، وانزل من الحصن بحبل، واعيش في الدنيا» • قالت «بئس ما تفعل • تُخلَّى بنات عمَّك واهلك للحلاجين وتروح؟ اي عيش يكون [٣٨ ق] عشك اذا افتضحت في اهلك وانهزمت عنهم؟ اخرج قاتل عن اهلك حتى تُنقتك بينهم. فعل الله بك وفعل». ومنعشه، رحمها الله، من الهرب. وكان من الفرسان المعدودين بعد ذلك

# والدة أسامة في القتال

وفي ذلك اليوم فر قت والدني، رحمها الله، سيوفي وكزاغنداتي. وجاءت الى اخت لي كبيرة السن وقالت «البسي خفتك وازارك». فلبست واخذتها الى روشن في داري بشرف على الوادي من الشرق اجلستها

<sup>(</sup>٦٧) «حرار» فسي الاصل· وربما كانت «جرَّار» «جزَّار» «خزَّار» «خزَّار» «خزَّار» «خزَّار» «حزَّار» «حرَاز» «حرَّار» «حرَّار» «حرَّار» «حرَّار» الغ

<sup>(</sup>٦٨) «ست» في الأصل

<sup>(</sup>٦٩) «حمدي» في الأصل

<sup>(</sup>٧٠) ٤ تموز سنة ٥١٠٩٠ ولكن هذا التاريخ يقع يوم الاربعاء

<sup>(</sup>۷۱) «وروح» في الاصل· عامية

عليه وحلست الى باب الروش و تصرنا الله سبحانه عليهم وجنت الى دارى اطلب سينساً مسن سلاحي مسا وجدت الاجهسازات السيوف وعسيب الكز اغندات قلت «يابني"، اعطيت السلاحي؟ قالت «يابني"، اعطيت السلاح لمن يقاتل عنبا وما ظننتك سالماً» قلت «فا ختي اي شيء تعمل هاهنا؟ قالت «يابني"، اجلستها على الروش وجلست بر"ا منها اذا را يت الباطنية قد وصلوا الينا دفعتها رميتها السي الوادي فا راها قد ماتت ولا اراها مسع الفلاحين والمحلاجين مأسورة» فشكر تنها على ذلك وشكر تنها الرجال

#### عجوز تضرب بالسيف

وتلثّمت في ذلك اليوم عجوز من جواري(٧٢) جدّي الامير ابي الحسن علي م رحمه الله عنه يقال لها فُنون(٧٣) • فاخذت سيفاً وخرجت الى القتال وما زالت كذلك حتى صعدنا وتكاثر نا عليهم

وما ينكر للنساء الكرام الانفة والنخوة والاصابة في الرامي

#### جداة أسامة تنصحه

ولقد خرجت يوماً من الايام مع الوالد، رحمه الله، الى الصيد وكان مشغوفاً بالصيد عنده من البزاة والشواهين والصقور والفهود والكلاب الزغاريَّة ما لا يكاد يجتمع عند غيره، ويركب في اربعين فارماً من اولاده ومماليكه كل" منهم خبير بالصيد عارف بالقنص وله بشيزر منصيَّدان، يوماً يركب الى غربي البلد الى ازوار وانهار فيتصيَّد الدراج وطير الماء والارانب والغزلان ويقتل الخنازير، ويوماً (٧٤) يركب الى الجبل قبلي البلد يتصيَّد المحجل والارانب فنحن في الجبل يوماً وقد حانت صلاة العصر فنزل و نزلنا نصلتي فرادين واذا غلام قد جاء يركض قال

<sup>(</sup>٧٢) «حوار» في الأصل

<sup>(</sup>٧٣) قابل الذهبي ٣٩٧

<sup>(</sup>٧٤) «و يوم» في الأصل

«هذا الاسد!» فسلّمت قبل الوالد، رحمه الله، لكيلا يمنعني مسن قتال الاسد. وركبت ومعي رمحي فحملت عليه. فاستقبلني وهدر. فعاص بي الحصان ووقع الرمح من يدي لنقله وطردني شوطاً جيّدًا. ثم رجع الى سفح الجبل وقف عليه وهو من اعظم السباع كائنه قنطرة "جانع". وكلّما دنونا منه نزل من الجبل طرد الخيل وعاد الى مكانه. وما ينزل نزلة الا يو، تر [ ٣٩ و] في اصحابنا

ولقد را يته ركب مع رجل من غلمان عمتي يقال له بستكين غرزة (٧٥) على وركي صانه وخرق بمخالبه ثيابه وراناته وعاد الى الجبل فما كان لي فيه حيلة الا ان صعدت فوقه في سفح الجبل، ثم حدرت حصاني عليه فطعنته نفدت الرمح فيه و تركته في جانبه فتقلّب الى اسفل الجبل والرمح فيه في فات الاسد، وانكسر الرمح، والوالد، رحمه الله واقف يرانا ومعه اولاد اخيه عز الدين يبصرون ما يجرى، وهم صبيان

وحملنا الاسد ودخلنا البلد العشاء، واذا جد تي لابي، رحمهما الله، قد جاء تني في الليل وبين يديها شمعة ـ وهي عجوز كبيرة قد قاربت مسن العمرمائة سنة و فما شككت انهاقد جاءت تهنتني بالسلامة و تعر فني مسر تها بما فعلت فلقيتها وقبلت يدها فقالت لي بغيظ وغضب «يابني ، ايش (٧٦) يحملك على هذه المصائب التي تخاطر فيها بنفسك وحصانك و تكس سلاحك و يزداد قلب عملك منك وحشة و نفور الا قلت «ياستي، انسا اخاطر بنفسي في هذا ومثله لا تقر ب السي قلب عمي قلت «ياستي، انسا ما يقر بك هذا منه وانه يزيدك منه بعند و وحدقتني و وعمري انهن فعلمت انها، رحمها الله، نصحتني في قولها وصدقتني ولعمري انهن امهات الرجال

ولقد كانت هذه العجوز، رحمها الله، من صالحي المسلمين من الدين والدقة والصوم والصلاة على اجمل طريقة ولقد حضرتها ليلة النصف

<sup>(</sup>٧٥) «عرره» في الاصل

<sup>(</sup>٧٦) عامية . أيّ شيء

من شعبان وهي تصلّي عند والدي، وكان، رحمه الله، من احسن من يتلو كتاب الله تعالسي، ووالدت تصلّي بصلاته وانفق عليها فقال «باأمّي، لو جلست صلّيت من قعود» وقالت «بابني ، بقي لي من العمر ما اعيش الى ليلة مثل هذه الليلة؟ لا، والله، ما اجلس» وكان الوالد قد بلغ السبعين سنة (٧٧) وهي قد شارفت المائة سنة، رحمها الله

#### مسلمة تقتل زوجها

وشاهدت من نخوات النساء عجباً وهو ان رجلاً من اصحاب خلف ابن مُلاعب يقال لــه علي عبد ابسن ابي الريداء (٧٨) كان قــد رزقه الله تعالى من النظر ما رزق زرقاء اليمامة • فكان ينهض مع ابن مُلاعب يبصر القوافل على مسرة يوم كامل

ولقد حد ثني رجل من رفاقه يقال له سالم الع جازي انتقل الى خدمة والدي بعد ما قُتل خلف بسن مُلاعب (٧٩) قَال «نهضنا يوماً وارسلنا عليًا (٨٠) عبد ابن ابي الريداء بكرة [٣٩ ق] يديدب لنا فجاءنا وقال ابشروا بالغنيمة! هذه قافلة كثيرة مقبلة، فنظرنا ما را ينا شئا فقلنا مما نرى قافلة ولا غيرها، قال «والله انسيلارى القافلة وقد امها فرسان معينان (٨١) ينفضان معارفهما، فاقمنا في الكمين الى العصر فوصلتنا القافلة والفرسان المعتنان قد امها فخز جنا اخذنا القافلة»

وحد ثني سالم العجائزي قال «نهضنا يومـاً وصعد علي عبد ابن ابسي الريداء يديدب(٨٢) لنا فنام وما درى الا وقد اخذه تركي من سربة

(۷۷) كانت سنة ولادته ٤٦٠ او ١٠٦٨م

(٧٨) «الرمدا» في الاصل

(۷۹) سنة ۱۱۰٦ ابن الاثير فسي ۳۳۲:۱ Recueil وابو الغدا فسي ۸:۱ Recueil

(۸۰) «على» في الاصل

(٨١) «معسان» في الأصل. «معييان»؟ . وادناه «المعسان»

(۸۲) براقب- فارسية

اتراك ناهضه وقالوا «اي شيء انت؟، قال «انا رجل معلوك قد اكريت جملي لرجل منالتجارفي القافلة • اعطني (٨٣) يدك انك تعطيني جملي حتى ادلكم على القافلة، • فاعطاه مقدمهم يده • فمشى بين ايديهم الى ان اوملهم الينا الى الكمين • فخرجنا عليهم اخذناهم • وتعلق هو بالذي كان بين يديه اخذ فرسه وعد ته • وغنمنا منهم غنيمة حسنة »

فلمناً قُتل ابن مُلاعب انتقل علي [عبد] ابن ابي الريداء السي خدمة توفيل (٨٤) الأفر نجي صاحب كفر طاب فكان ينهض بالأفر نج السي المسلمين يغنمهم ويبالغ في اذى المسلمين واخذ مالهم وسفك دمهم حتى قطع سبل المسافرين ولسه امراء معه بكفرطاب تحت يدي الأفر نج تنكر عليه فعله وتنهاه فلا ينتهي فنفندت احضرت نسيساً لها من بعض الضياع، واظنته اخاها، واخفته في البيت الى الليل واجتمعت هي وهو على زوجها علي عبد ابن ابسي الريداء قتلاه، واحتملا بجميع مالها واصبحت عندنا بشير وقالت «غضبت للمسلمين مما كان يفعل بهم هذا والكافر» فاراحت الناس من هذا الشيطان ورعينا لها ما فعلت وكانت عندنا في الكرامة والاحترام

# افر نجيَّة تجرح مسلماً

وكان في امراء مصر رجل يقال لمه ندى (٨٥) الصليحي في وجهه ضر بتان الواحدة من حاجبه الايمن الى حد شعر رأسه والاخرى من حاجبه الايسر الى حد شعر راسه وانا شاب من الايسر الى حد شعر راسه فسائلته عنهما فقال «كنت انهض وانا شاب من عسقلان، وانا راجل فنهضت يوماً الى طريق بيت المقدس اريد حجبًا به الافرنج فصادفنا قوماً منهم فلقيت رجلاً معه قنطاريَّة وخلفه امرا ته معها كوز خشب فيه ماه فطعني الرجل هذه الطعنة الواحدة وضربته

<sup>(</sup>۸۳) «اعطسى» في الاصل

<sup>(</sup>٨٤) «نوسل» في الاصل. وقد وردت اعلاه ص٧٣ في الاصل «نبو بل»

<sup>(</sup>٨٥) «مدى» في الأصل · قابل اعلاه ص ٢١ - ٢١

فتلته. فمنت(٨٦) اليّ امراءًته وضربتْني بالكوز البخشب في وجهي جرحتني هذا الجرح الآخر [٤٠] فوسما وجهي

# شيزرية تاأسر ثلاثة افرنج

ومن إقدام النساء ان جماعة من الافرنج الحجّاج حجّوا وعدادوا السي رفّنيّة، وكانت ذلك الوقت لهم، وخرجوا منها يريدون الفامية فتاهوا في الليل وجاءوا الى شيرر وهي اذ ذاك بغير سور فدخلوا المدينة وهم في نحومن سبع مائة ثمان مائة رجال و نساء وصيان وكان عسكر شير قد خرج مع عمي (٨٧) عز الدين ابي العساكر ملطان وفخر الدين ابي كامل شافع، رحمهما الله، ليلقيا عروسين قد تزوّجاهما من بني الصوفي كامل شافع، رحمهما الله، ليلقيا عروسين قد تزوّجاهما من بني الصوفي الحلبيّين اختين (٨٨) ووالدي رحمه الله في الجصن فخرج رجل من المدينة في شغل له في الليل فرائى افرنجيا فعاد اخذ سفه وخرج من النساء والصيان والفضة والبهائم

وفي شزر امرأة من نساء اصحابنا يقال لها نتضرة (٨٩) بنت بنوزرماط خرجت مع الناس اخذت افرنجياً ادخلته بيتها، وخرجت اخذت آخر ادخلته بيتها، وعادت خرجت اخذت آخر واجتمع عندها ثلاثة مسن الافرنج واخذت ما كان معهم وما صلح لها من سلبهم وخرجت دعت قوماً من جرانها قتلوهم

ووصل عمنًاي والعسكر فسي الليل، وقد كان انهزم من الأفرنج ناس وتبعهم رجال من شيزر فقتلوهم في ظاهر البلد. فصارت الخيل تعثر (٩٠)

<sup>(</sup>٨٦) «فمست» في الأصل

<sup>(</sup>۸۷) «عماى» في ألاصل

<sup>(</sup>٨٨) «احوات» في الاصل

<sup>(</sup>٨٩) «نصره» في الأصل

<sup>(</sup>٩٠) « بعسر » في الاصل هنا وفي السطر البالي

في الليل في القتلى، ولا يدرون بماذا تعثر، حتى ترجَّل احدهم وابصر القتلى في الظلام. فهالهم ذلك واعتقدوا ان البلد قد كُبس

### افر نجية توءثر ان تكون زوجة اسكاف

وكانت غنيمة ساقها الله عز "وجل" الى الناس فصار الى دار والدي، رحمه الله، عدة من الجواري (٩١) من سيهم وهم، لعنهم الله، جنس ملعون لا يألفون لغير جنسهم فرائى منهم جارية مليحة شابة ففال لقهر مانة داره «ادخلي هذه الحمام، واصلحي كسوتها، واعملي شغلها للسفر» ففعلت وسلّمها الى بعض خدامه وسيّرها الى الامير شهاب الدين مالك بن سالم بن مالك (٩٢) صاحب قلعة جعبر (٩٣)، وكان صديقه، وكتب اليه يقول «غنمنا من الافرنج غنيمة قد نفلّت لك سهما منها» فوافقته واعجبته واتتخذها لنفسه فولدت له ولدا سسّاه [٠٤ ق] بدران (٩٤)، فجعله ابوه ولتي عهده وكبر ومات والده وتولئى بدران البلد والرعيّة وامنه الا مرة الناهية فواعدت قوماً وتدلّت من بدران البلد والرعيّة وامنه الى سروج (٩٥)، وهي اذ ذاك للافرنج، فترق جت بافرنجي اسكاف وابنها صاحب قلعة جعبر (٩٢)

# افر تنجي يتنصس بعد اسلامه

وكان في اولئك(٩٧) الذين صاروا الى دار والدي امراء عجوز ومعها بنت لها امراء ثابة حسنة المخلقة وابن مشتد فاسلم الابن وحسن اسلامه فيما يُرى من صلاته وصومه و تعدّم الترخيم مسن مرخيّسم كسان

<sup>(</sup>٩١) «الحوار» في الاصل

<sup>(</sup>٩٢) «ملك» في الاصل. والتي قبلها «مالك» في الاصل

<sup>(</sup>٩٣) على الفرآت

<sup>(</sup>۹٤) ذكره كمال الدين في ۲۲۸:۳ Recueil

<sup>(</sup>٩٥) الى الجنوب الغربي من اورفا. قابل ابن الاثير ٢٠٧:١ Recueil

<sup>(</sup>٩٦) «فلعمه حعبر» في الأصل

<sup>(</sup>٩٧) «دلك» في الاصل

يرخيم دار والدي فلمناطال مقامه زوّجه الوالد بامرام من قوم مالحين وقام له بكل ما احتاجه لعسمه وييه فرزق منها ولدين وكبرا وصار لكل واحد منهما خسس مترسين والغلام راؤول(٩٨) ابوهما مسرور بهما فاخذهما وامهما وما فيي بيته واصبح بافامية عند الافرنج وتنصر هو واولاده بعد الإملام والصلاة والدين فالله تعالى يطهر الدئيا منهم

(٩٨) «وبالعلام راوول» في الامل

;

#### ٨ \_ طبائع الافرنج واخلاقهم

سبحان الخالق البارى اذا خبر الانسان امور الافرنج سبَّح الله تعالى وقد م ورائى بهائم(١) فيهم فضيلة الشجاعة والقنال لا غير، كما في البهائم فضيلة القوّة والحمل وساذكر شيئًا من امورهم وعجائب عقولهم

لأعقل لهم

كان في عسكر الملك فلك بن فلك فارس محتشم افر نجي قد وصل من بلادهم يحج ويعود فانس بسي وصار ملازمي يدعونسي «اخي» و بينسا المبودة والمعاشرة فلمناعزم على التوجه في البحر الى بلاده قال لسي «يااخي، انا سائر الى بلادي وأريدك تنفقذ معي ابنك (وكان ابني (٢) معي وهو ابن اربع عشرة سنة) السي بلادي يبصر الفرسان و يتعلم العقل والفروسية واذا رجع كان مثل رجل عساقل» فطرق سمعي كلام ما يخرج من رأس عاقل فان ابني لو أسر ما بلغ به الاسر اكثر مسن رواحه الى بلاد الافرنج فقلت «وحياتك، هذا الذي كان في نفسي لكن منعني من ذلك ان جد ته تحبه وما تركته يخرج معي حتى استحلفتني ارد اليها» قال «وامنك تعيش؟» قلت «نعم» قال «لا تخالفها» عجائب طبه طبه من طبه من طبه من طبه من على هذا هو المنك تعيش؟»

ومن عجيب طُبُهُم ان صاحب المنيطرة (٣) كتب السي عمتي يطلب منه انفاذ طبيب يداوي مرضى من اصحابه • فارسل اليه طبيباً نصرانياً يقال

<sup>(</sup>١) «بهاسا» في الاصل

<sup>(</sup>٢) ابو الغوارس مُرْ مَنف وكان والده اسامة مشغفا به

<sup>(</sup>٣) قرب افقه عند منبع نهر ابر اهيم في شمالي لبنان

له ثابت(٤)٠ فما غاب عسرة ابَّام حتى عاد فقلنا(٥) له «ما اسرعما داويت المرضى!» قال «احضروا عندي فارساً قد طلعت فسي رجله [٤١] و] دمُّلة وامرا أة قــد لحقهـا نشاف(٦) • فعملت للفــارس لسُيخة ففتحت الدمّلة وصلحت وحميت المراءة ورطبت مزاجها فجاءهم طبيب افرنجي فقال لهم رهذا ما يعرف شي(٧) يداوبهم، • وقال للفارس رايُّما احبُّ اليك تعيش برجل واحدة او تموت برجلين؟، قال «اعيش برجل واحدة، • قال ١٠-حضروا لي فارساً قويتاً وفائساً قاطعا، • فحضر الفارس والفائس، وانسا حاضر، فحط ساقه علسي قرمة خشب وقسال للفارس الأضرب رجله بالفائس ضربة واحدة اقطعها، • فضربه، وانا اراه، ضربة واحدة ما انقطعت \* • ضربه ضربة ثانية فسال منح الساق، ومات من ساعته • وابصر المرأة فقال «هذه امرأة فسي رأسها شيطان قد عشقها. احلقوا شعرهما، • فحلقوه وعيادت تأكل مين مآكلهم (٨) الثوم والخردل فزاد بهيا النشاف • فقال «الشطان قد دخل فسي رائسها، • فأخذ الموسى وشق را أسها صليباً وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الرا أس وحكَّه بالملح، فماتت في وقتها. فقلت لهم ربقي لكم اليّ حاجة؟، قالوا الا، • فجنت وقد تعلُّمت من طبّهم ما لم اكن اعرفه»

وقد شاهدت من طبتهم خلاف ذلك · كان للملك خازن من فرسانهم يقال له بر ناد(٩)، لعنه الله، من العن الافرنج وارجسهم · فرمحه حصان في ساقه فعملت عليه رجله وفتحت في اربعة عشر (١٠) موضعاً · والجراح

<sup>(</sup>٤) « ما يب» في الاصل

<sup>(</sup>ه) مكر دة

<sup>(</sup>٦) «نُشاف» في الاصل. ولعلها «نيشاف» فارسيَّة بمعنى البله

<sup>(</sup>۷) عامیه

<sup>(</sup>٨) «مواكبلهم» في الاصل · عامية

<sup>(</sup>A) «برياد» في الأصل - Bernard

<sup>«</sup>١٠) «اربع عسره» في الأصل

كلَّما حم موضع فننح موضع (١١)، وانا ادعو بهلاكه وجاءه طبيب افر نجي وازال عنه تلك المراهم وجعل يغسلها بالخل الحاذق وخمت تلك الجراح وبرا وقام مل الشيطان

ومن عجيب طبتهم انه كان عندنا بسيزر صانع يفال له ابو الفتح له ولد قد طلع في رقبة حنازير و كلّما ختم موضع قتح موضع فدخل انطاكية في نغل له وابنه معه ورآه رجل افرنجي فسأله عنه فقال «هو ولدي» قال «تحلف لي بدينك ال وصفت لك دواء يبر نه لا تأخذ من احد تداويه به اجرة حتى اصف لك دواء يبر نه في فحلف فقال له «تأخذ له اشاناً (١٢) غير مطحون تحرقه و تربيه (١٣) بالزيت والخل الحاذق و تداويه به حتى يأكل الموضع ثم خذ الرصاص المحر ق وربيه (١٤) بالسمن ثم داو ه (١٥) به فهو يبر نه فداواه بذلك فبرائ وختمت تلك الجراح وعاد الى ما كال عليه من الصحة

وقد داويت بهذا الدواء من طلع فيه هذا الداء فنفعه وازال ما كان [13 ق] يشكوه

# افر نجي يعترض اُسامة في صلاته

فكلُ من هو قريب العهد بالبلاد الافر نجية اجفى اخلاقاً من الذين قد تبكُّدوا وعاشروا المسلمين

فَمَنْ جَفَاءً اخلاقهم، قبيَّحهم الله، انني كنت اذا زرت البيت المقدّس دخلت الى المسجد الاقصى وفي جانبه مسجد مغير قد جعله الافر نج كنيسة • فكنت اذا دخلت المسجد الاقصى وفيه الداويّة (١٦)، وهمم اصدقائي،

<sup>(</sup>١١) «مومعا فنح مومعا» في الاصل

<sup>(</sup>۱۲) «اسان» في الأصل. وهو نباب

<sup>(</sup>١٣) « برببه» في الأصل

<sup>(</sup>١٤) «ورسه» في الاصل

<sup>(</sup>١٥) «داو له» في الاصل

Templars (LV)

يُخلون لي ذلك المسحد الصغير الصلي فيه ولدخلته لوماً فكبرت ووقعت في الصلاة ولهجم علي واحد من الأفرنج مسكني ورد وجهي السي الشرق وقال «كلذا صل إ(١٧)» فلسادر اليه قوم من الداوبة اخذوه اخرجوه عني وعدت أنا الى الصلاة واغتفلهم وعاد هجم علي ذلك بعينه (١٨) ورد وجهي الى الشرق وقال «كدا صل إ(١٩)» فعاد الداوية دخلوا اليه واخرجوه، واعتذروا الى وقالوا «هذا غريب وصل من بلاد للفرنج في هذه الايام، وما رائى من يصلي الى غير الشرق» فقلت «حسبي من الصلاة!» فخرجت فكنت اعجب من ذلك السيطان وتغيير وجهه ورعدته وما لحقه من نظر الصلاة الى القلة

#### الله طفلاً

وراً يت واحدًا منهم جاء الى الامير معين الدبن، رحمه الله، وهو في الصخرة (٢٠) فقال «تريد تبصر الله صغير؟ (٢١)» قال «نعم» فمشى بين ايدينا حتى ارانا(٢٢) صورة مريم والمسيح عليه السلام (٢٣) صغير فسي حجرها فقال «هذا الله صغير» ـ تعالى الله عما يقول الكافرون علوًا كبيرًا

# ليس للافرنج غيرة جنسية

وليس عندهم شيء من النخوة والغيرة • يكون الرجل منهم يمسي هو وامراً ته يلقاه رجل آخر يا خذ المراء ويعتزل بها وينحدث معها، والزوج واقف ناحية ينتظر فراغها من الحديث • فاذا طوّلت عليه خلاها مع المتحدث ومضى

- (١٧) «ملى» في الاصل
- (١٨) «سسه» في الاصل
- (١٩) «صلى» في الاصل
- (٢٠) جامع الصّخرة في اورسُليم
- (٢١) «صفرً» في الاصلُ · وصوابه «صغيراً»
  - (٢٢) «اوراً ما» في الاصل عامية
    - (٢٣) «السلم» في الأصل

ومما شاهدت من ذلك اني كنت اذا جئت الى نابلس انزل في دار رجل يقال له معز داره عمارة المسلمين لها طاقات تفتح الى الطريق ويقابلها من جانب الطريق الآخر دار لرجل افرنجي يبيع الخمر للتجاريا خذ في قنينة من النبيذ وينادي عليه ويقول «فلان التاجر فد فتح بتية من هذا الخمر من اراد منها شئا فهو في موضع كذا وكذا» واجرته عسن ندائه (٢٤) النبيذ الذي في تلك القنينة و فجاء يوماً ووجد رجلاً مع امرا ته في الفراش ففال له «اي شيء ادخلك الى عند امرا تي؟» قال «كنت تعبان [كذا] دخلت اسريح» قال «فكيف دخلت الى فراشي؟» قال «وجدت فراشاً مفروشاً نمت فيه» قال «والمرا قنائمة معك؟» قال «وحق الفراش لها كنت اقدر امنعها من فراشها؟» [٢٤ و] قال «وحق عبن عدت فعلت كذا تخاصمت انها وانت» فكان هذا نكيره ومبلغ غيرته

ومن ذلك انه كان عندنا رجل حماًمي يقال له سالم من اهل المعر "ة (٢٥) في حماً م لوالدي، رحمه الله وال «فتحت حماً ما في المعر "ة اتعيش فيها و فدخل اليها فارس (٢٦) منهم، وهم ينكرون على من يشد في وسطه المئزر في الحمام، فمد يده فجذب مئزري من وسطي رماه ورآني، وانا قريب عهد بحلق عانتي، فقال (سالم، و فتقر "بت منه و فمد يده على عانتي وقال اسالم، جيد! وحق ديني اعمل ليي كذا، واستلقى على ظهره وله مثل لحيته في ذلك الموضع و فحلقته فمر " يده عليه فاستوطا مفقال اسالم، بحق دينك اعمل للداما، (والداما بلسانهم الست) يعني امرا ته وقال لغلام له ،قل للداما تجيء، و فمضى الغلام احضرها وادخلها واستلقت على ظهرها وقال داعمل كما عملت لى، فحلقت ذلك

<sup>(</sup>۲٤) «واجر به عن مدا به» في الاصل • «واجر به عـــن بداية» طبعة در نبورغ ص ١٠٠ اما لامد برغ ص٣٨ فيقول انه فضى ساعتين في درس فراءتها فلم يهتد ِ البها

<sup>(</sup>٢٥) معراة النعمان

<sup>(</sup>٢٦) «فارسا» في الاصل

الشعر وزوجها قاعد ينظرني ﴿ فَشَكَّرُ نِي وَوَهُبْنِي حَقَّ خَدَمْتِي،

فانظروا الى هذا الاختلاف العظيم: ما فيهم غيرة ولا نخوة وفيهم الشجاعة العظيمة، وماتكون الشجاعة الامن النخوة والانفة من سوء الاحدوثة ومما يقارب هذا انني دخلت الحميّام بمدينة صور فجلست في خلوة فيها فعال لي بعض غلماني في الحميّام «معنا امراً» فلمنّا خرجت على المصاطب واذا التي كانت في الحميّام قد خرجت وهي مقابلي قد لبست ثيابها وهي واقفة مع ابيها ولم اتحقق انها امراًة وقلت لواحد من اصحابي «بالله ابصر هذه امراًة هي وانا اقصد ان يسائل عنها فمضى، وانا اراه، رفع ذيلها وطبّع (٢٧) فيها والتفت الي ابوها وقال هذه ابني، ماتت امنها وما لها من يغسل رائسها فادخلتها معي الحميّام غسلت دائسها قلت هواب هذه المن قلت «جيّد [ما] عملت وهذا لك فيه ثواب»

## عجائب طبتهم ايضا

ومن عجيب طبتهم ما حد "ننا به كليام دبور (٢٨) صاحب طبريّة وكان مقد ما فيهم واتّفق انه رافق الامير معين الدين (٢٩)، رحمه الله، من عكّا الى طبريّة وانا معه فحد "ننا في الطريق قال «كان عندنا في بلادنا فارس كبير القدر فمرض واشرف على الموت فجئنا الى قس "كبير من قسوسنا قلنا رتجيء معنا حتى تبصر الفارس فلاناً (٣٠)، قال رُعم، ومشى معنا و نحن نتحقّق انه اذا حط يده عليه عوفي فلمّا رآه قال راعطوني شمعاً (٣١)، فاحضرنا له قليل شمع، فليّنه وعمله مثل عنقد الاصبع وعمل كل واحدة في جانب انفه فمات الفارس [٢٤ ق]

<sup>(</sup>۲۷) عامية بمعنى تطاتع

Guillaume de Bures (William of Bures) - هد يوره في الاصل (۲۸)

<sup>(</sup>۲۹) أتر

<sup>(</sup>٣٠) «فلان» في الأصل

<sup>(</sup>٣١) «سبع» في الأصل

فقلنا لمه ،قد مات، قمال ،نعم · كمان يتعذَّب مددت انفه حتى يموت ويستريح،»

دع ذا وعُد ّ ِ القول َ في هُر مِ (٣٢)

## سباق افر نجي

نرجع من حذيث مجاريهم (٣٣)

حضرت بطبريَّة في عيد من اعيادهم، وقد خرج الفرسان يلعبون بالرماح وقد خرج معهم عجوزان فانيتان (٣٤) اوقفوهما فسي رائس الميدان، وتركوا في رائس الا خر خنزير اسطوه وطرحوه على صخرة وسابقوا بين العجوزين ومسع كل واحدة منهن سريَّة من الخيَّالة يشد ون (٣٥) منها، والعجائز يقمن ويقعن على كل خطوة، وهم يضحكون، حتى سبقت واحدة منهن فاخذت ذلك الخنزير في سبقها

## محاكمات افرنجية

وشهدت يوماً بنابلس وقد احضروا اثنين للمبارزة وكان سب ذلك ان حراميَّة من المسلمين كبسوا ضيعة من ضياع تابلس فاتهموا بها رجلاً من الفلاحين وقالوا «هو دل الحرامية على الضيعة» فهرب فنفَّذ الملك(٣٦) فقبض اولاده فعاد اليه وقال «انصفني انا ابارز الذي قال عني اني دللت(٣١) الحرامية على القرية» فقال الملك لصاحب القرية المن قريته وفيها رجل القرية المن قريته وفيها رجل حدّاد فاخذه وقال له «تبارز» اشفاقاً من المنقطع على فلاحيه لا ين قتل حدّاد فاخذه وقال له «تبارز» اشفاقاً من المنقطع على فلاحيه لا ينقتل

- (٣٢) من بيت للسّاعر الجاهلي زُمير من ابي سُلمي المُثرني
  - (٣٣) «محاربهم» في الاصل
    - (٣٤) «فاساب» في ألاصل
    - (٣٥) «سدون» في الاصل
  - (٣٦) فلك Fulk ملك أورسُلبم ١١٣١ ـ ٢
    - (٣٧) «دليت» في الأصل عامه
  - (٣٨) صاحب الاقطاع . قابل ص١١٠ س١٨

منهم واحد فتخرَ ب فلاحته • فناهدت مذا الحدّاد، وهو ثاب قوي الا انه قد انقطع، يمشي ويجلس يطلب ما يشربه، وذلك الآخر الذي طلب البراز شيخ الا انه قوي النفس يزجر وهو غير محتفل بالمبارزة • فجاء البسكند(٣٩)، وهو ثحنة البلد، فاعطى كل واحد منهما العصا والترس، وجعل الناس حولهم حلقة

والتقيا(٤٠) فكانالشيخ يلز ذلك الحداد، وهويتأخر حتى يُلجئهالى الحلقة، ثم يعود الى الوسط، وقد تضاربا حتى بقيا كعمود الدم، فطال الامر بينهما والبسكند يستعجلهما وهو يقول بالعجلة، ونفع الحداد أدمانه بضرب المطرقة، واعيى ذلك الشيح، فضربه الحداد، فوقع، ووقعت عصاه تعت ظهره، فبرك عليه الحداد يداخل اصابعه في عينه ولا يتمكن من كثرة الدم من عينيه، ثم قام عنه وضرب راسه بالعصاحتى ولا يتمكن من كثرة الدم من عينيه، ثم قام عنه وضرب راسه بالعصاحتى قتله، فطرحوا في رقبته في الوقت حبلاً وجر وه شقوه، وجاء صاحب الحداد اعطاه غفارته واركه خلفه واخذه وانصرف

## وهذا من جملة فقههم [34 و] وحكمهم لعنهم الله

ومضيت مر"ة مع الامير معين الدين، رحمه الله، الى القدس فنزلنا فابلس فخرج الى عنده رجل اعمى، وهو شاب عليه ملبوس جيد مسلم، وحمل له فاكهة وساله في ان يا ذن له في الوصول الى خدمته الى دمشق ففعسل وسالت عنسه فخبرت أن امّه كانت مزوّجة لرجل افرنجي تفقتلته وكان ابنها يحتال على حجّاجهم ويتعاون هو وامنه على قتلهم، فاتهموه يذلك وعملوا له حكم الافرنج: جلسوا بتيّة عظيمة وملأوها (١٤) ماء وعرضوا عليها دف خشب، وكتفوا ذلك المنهم وربطوا في كتافه حبلاً ورموه في الماء فرفعوه بذلسك الحبل لا يموت في الماء، وانكان له الذب ما يغوص في الماء فرفعوه بذلسك

viscount (٣1)

<sup>(</sup>٤٠) «والنموا» في الاصل

<sup>(</sup>٤١) «وملوها» في الاصل

ذلك لمَّا رموه في الماء ان يغوص، فما قدر · فوجب عليه حكمهم، لعنهم الله، فكحلوه

ثم ان الرجل وصل الى دمشق فاجرى له الأمير معين الدين، رحمه الله، ما يحتاجه وقال لبعض غلمانه «تمضي به الى برهان الدين البلخي ، رحمه الله، تقول له «تأمر من يُقرىء هذا القرآن وشيئًا من الفقه،» فقال له ذلك الاعمى «النصر والغلب! ما كان هذا ظنتي!» قال «وما ظننت بي؟» قال «تعطيني الحصان والبغلة والسلاح و تجعلني فارسًا» قال «ما اعمى يصير من الفرسان»

# افر نجي لا يا كل الخنز ير

ومن الافرنج قوم قد تبلُّدوا وعاشروا المسلمين فهم اصلح من القريبي العهد ببلادهم، ولكنَّهم ثاذ لا يقاس عليه

فمن ذلك انني نفتدت صاحباً الى انطاكية في شغل وكان بها الرئيس تادرس بن الصفي (٤٢) وبيني وبينه صداقة، وهو نافذ الحكم في انطاكية فقال لصاحبي يوماً «قد دعاني صديق لي من الافرنج تجيء معي حتى ترى زيتهم» قال «فمضت معه فجئنا الى دار فارس من الفرسان العتق الذين خرجوا في اول خروج الافرنج، وقد اعتفى من الديوان والعخدمة، وله بانطاكية ملك يعيش منه فاحضر مائدة حسنة وطعاماً في غاية النظافة والحودة ورآني متوقفاً عن الاكل، فقال دكل طيب النفس فانا ما آكل الا من طبيخهن ولا يدخل داري لحم خنزير، فاكلت وانا محتزر وانصر فنا

فانا بعد مجتازًا في السوق وامراء افرنجية تعلقت بي وهي تبربر بلسانهم وما ادري ما تقول. فاجتمع علي خلق من الافرنج، فايقنت بالهلاك. واذا ذلك الفارس قد اقبل فرآني. فجاء فقال لتلك المراء

Theodoros Sophianos ، في الاصل ، (٤٢) « بادرس س الصعي» في الاصل

مما لك ولهذا المسلم؟، قالت اهذا قتل [ ٤٣ ق] اخي عرس (٤٣)، وكان هذا عرس فارسًا بافامية قتله بعض جند حماة • فصاح عليها وقال اهذا رجل برجاسي (٤٤) (اي تاجر) لايقاتل ولا يحضر القتال • وصاح على اولئك المجتمعين، فتفر قوا واخذ بيدي ومضى • فكان تا ثير تلك المواكلة خلاصى من القتل»

Hurso (iv)

bourgeoisie (11)

#### ٩ ـ اختبارات وملاحظات

## عم أسامة يخاف من الفاردة

ومن عجائب القلوب أن الانسان يخوض الغمرات ويركب الاخطار ولا يرتاع قلبه من ذلك، ويخاف ما لا يخاف منه الصبيان ولا النسوان ولقد رائبت عميّ عز "الدين أبا(١) العماكر ملطان، رحمه الله، وهو من النجع أهله له المواقف المشهورة والطعنات المذكورة، وهو أذا رائبي الفائرة تغيّرت صورة وجهه ولحقه كالزمع من نظرها وقام من الموضع الذي يراها فه

وكان في غُلمانه رجل شجاع معروف بالشجاعة والا قدام اسمه مندوق يفزع من الحيَّة حتى يخرج من عقله • فقال له والدي، رحمه الله، وهو واقف بين يدي عمي «ياصندوق، انت رجل جيّد معروف بالشجاعة ما تستحي تفزع من الحيَّة؟ » قال «يامولاي، واي شيء في هذا من العجب؟ في حمص رجل شجاع بطل من الابطال يفزع من الفارة ويموت» ـ يعني مولاه • فقال له عمي، رحمه الله «قبَّحك الله ياكذا كذا»

## وغيره يخاف من الحيَّة

ورا يت مملوكاً لوالدي، رحمه الله، يقال له لوالوه وكان رجلاً جيداً مقدامًا وقد خرجت ليلة من شيزر ومعي بغال كثيرة و بهائم اريد احمل عليها من الحبل خشباً قد قطعته هناك لناعورة لي فسر نا من ظاهر شيزر و نحن نظن آن الصبح قد دنا، فوصلنا الى قرية يقال لها دبيس (٢)، وما تنصّف الليل فقلت «انزلوا ما ندخل الحبل في الليل»

- (١) «أبي» في الأصل
- (٢) «دسا» في الأمل

فلمًا نزلنا واسفررنا(٣) سعنا صهيل حصان فقلنا «الأفرنج!» فركبنا في الظلام وانا احد ثُ نفسي أني اطعن واحدًا منهم وآخذ حصانه ويا حذون دوابتنا والرجال الذين مع الدواب فقلت للوالوء ونلائسة من الغلمان «تقدّمونا» اكتفوا هذا ألصهيل» فتقدّموا يركضون(٤) فلقوا اولئك وهم في جمع وسواد كثير فسبق اليهم لوالوء وقال «تكلّموا» والا اقتلكم كلّكم» وهو رام جيد فعرفوا صوته وقالوا «حاجب لوالوء والا اقتلكم كلّكم» وهو رام جيد فعرفوا صوته وقالوا سفا الدين شوار (٥)، رحمه الله، قد اغاروا(١) على بلاد الافرنج وعادوا فكان هذا اقدامه على ذلك الجمع واذا رأى في بيته حية خرج منهزمًا وقال لامرائته «دونك والحيّة!» فتقوم اليها تقتلها

# أسامة يُجرح باهمال الركابي

والمحارب، ولوانه الاسد، اتلفه واعجزه اليسير من العوائق كما اصابني على حمص • [ ٤٤ و ] خرجت ُ (٧) وقت ل حصانسي وضر بت خمسين سيفاً ــ كُلُّ ذلك لنفاذ المشيئة، ثم لتواني الركابي في تركيب عنان اللحام • فانه عقده في الباهات ولم يشتقه (٨) • فلماً جذبته اريد المخروج من بينهم انبحل العنان من عقدته في الباهات (٩)، فنالني ما نالني

#### ويحارب بلا ركاب

وقد كان صاح الصائح يوماً بشيرر من القبلة. فلبسنا وفرغنا. فكان

- (٣) «واستقربا» في الاصل
- (٤) « ركضوا» في الاصل
- (٥) أو «سُوار» عامل زنكي في حلب «اسوار» بموجب ابى الاثير في Recueil ، ١٦:١ عامل الدين في ٣٧٢:٣ Recueil
  - (٦) «غاروا» في الاصل
  - (٧) «حرحت» في الاصل
    - (A) «سعه» في الاصل
    - (٩) البائة من الحلقة

الصائح كذاباً وحل ابي وعدى، رحمهما الله، ووقفت بعدهما فوقع الصائح من الشمال من جانب الافرنج فركضت حصاني الى الصائح فرا يت الناس في المخاض يركب بعضهم بعضاً وقالوا «الفرنج!» فعبرت المخاض وقلت للناس «لا با س عليكم، انا دو نكم!» نم طلعت الركض الى رابية القرافطة، واذا الخيل مقبلة في جمع كثير وقد تقدم منهم فارس لابس (١٠) زردية وخوذة، وقد دنا مني فقصدته استفرص بعده من اصحابه، واستقبلني فحين حركت حصاني اليه انقطع ركابي وما بقي لي مندوحة عن لقائه فقمت (١١) اليه بلا ركاب فلماً تدانينا ولسم يبق غير الطعن سلم على وخدمني واذا هو السلار (١٢) عمر خال السلار زين الدين اسمعيل بن عمر بن بتختيار وكان نهض مع عسكر حماة الى بلدكفرطاب فخرج عليهم الافرنج فعادوا الى شيزر منهزمين وتقد مهم الامير سوار، رحمه الله

فسبيل الرجل المُحارب يتفقَّد عدَّة حصانه، فان ايسر الاشياء واقلَّها يوءذي ويُهلك · كُلُّ ذلك مقرون بما يجري به الأقدار والأقضية

### ضبعة توءذي أسامة

وقد شهدت قتال الأسد في مواقف لا احصيها، وقتلت عدة منها لسم يشركني احد في قتلها، فما نالني من شيء منها اذي

وخرجت يوماً مع والدي، وحمه الله، الى الصيد في جبل قريب من البلد نصيد منه الحجل بالبزاة • ويكون الوالد و نحن معه والبازيداريّة على الحبل وبعض الغلمان والبازياريَّة اسفل من الحبل للتخليص من البزاة والوقوف على النبح • فقامت لنا ضعة فدخلت مغارة، وفي تلك المغارة مجحر دخلت فيه • فصحت بغلام لي ركابي "اسمه يوسف خلع

<sup>(</sup>١٠) «فارماً لا ساً» في الاصل

<sup>(</sup>١١) «فتست من الاصل

<sup>(</sup>١٢) «سالار» بالفارسية ومعناها الفائد

ثيابه وا خذ سكينه و دخل في ذلك المجحر، وانا في يدي قنطارية مستقبل الموضع اذا خرجت طعنتها فصاح الغلام «اليكم قد خرجت!» فطعنتها اخطا تنها لان الضعة رقيقة [ 22 قر الحجم، وصاح الغلام «عندي ضبعة اخرى!» فخرجت في اثرها فقمت وقفت في باب المغارة وهي ضيقة الباب متعلية قدر قامتين انظر ما يعمل اصحابنا الذين في الوطا بالضباع التي نزلت اليهم فخرجت ضبعة ثالثة، وانا مشغول بالنظر الى الاوائل، فندستني رمتني من باب المغارة الى القرارة التي تحته فكادت تكسرني فنا دُدّيت بضبعة وما تا دُدّيت بالسباع، فسيحان مقد ر الأقدار ومسب

#### ا'سامة الصبي يقتل خادمه

وشاهدت من ضعف نفوس بعض الرجال وخورهم ما لا كنت اظنة بالنساء فمن ذلك انني كنت يوماً على باب دار والدي، رحمه الله، وانا صبي عمري دون العشر سنين فلطم غلام لوالدي اسمه محمد العجمي صبياً من خدام الدار فانهزم منه وجاء تعلق شوبي، فلحقه وهو ماسك بثوبي فلطمه فضر بته بقضيب كان في يدي فدفعني فجذبت من وسطي سكينا ضر بته بها فوقعت في بزاه الايسر، فوقع وجاءنا غلام كبير لوالدي يقال له القائد اسد فوقف عليه ونظر الجرح واذا تنقس طلع منه الدم مثل فراقع الماء فاصفر وارتعد ووقع مغشياً عليه فحمل الى داره وكان يسكن معنا في الحصن على تلك الحال فما افاق من غشيته الى آخر النهار وقد مات المجروح وقبر

#### رجل يغشى عليه من الفصاد

ومما يقارب ذلك: كان يزورنا الى شيزر رجل من اهل حلب فيه فضل وادب يلعب بالشطر نج طبقة ويلعب بها غائبًا يقال لــه ابو المرجَّى(١٣) سالم بنقانت، رحمه الله • فكان يقيم عندنا السنة والاكثر والاقل • فربَّما

(۱۳) «المرحا» في الاصل · قابل ص٧٨ ح١٨٠

مرض فیَصف له الطبیب الفصاد • فاذا حضر الفاصد تغیّر لو نه وار معد • فاذا فصده غُشي علیه فلا یزال في عشیه حتی سند فصاده ثم یفیق

# وآخر ينشر ساقه

ومما بضاد فلك انه كان في اصحابنا من بني كسنانة رجل اسود يقسال له علي بن فرج (١٤) طلعت في رجله حبّة فتخبّنت، وتناثرت اصابعه وانتت رجله فقال له الجرائحي «ما لرجلك الا القطع، والا تلفت » فحصل عنده منشاراً وجعل ينشر ساقه حتى ينغلبه فكيض الدم وينغشى عليه، فاذا هو افاق عاد السي نشرها حتى قطعها مسن نصف ساقه وداواها فرائت

وكان، رحمه الله، من اجلد الرجال واقواهم • فكان يركب فسي سرجه(١٥) بركاب واحد، وفي الجانب الآخر سير تكون فيه ركبته، ويتحضر الفتال و بطاعن الفرنج وهو على تلك الحال • وكنت اراه، رحمه الله، [٤٥ و] لا يستطيع رجل يشابكه ولا يقابضه • وكان خفيف الروح مع قوته وشجاعته

فاصبح يوماً من الايام، وهوو بنوكنانة يسكنون حصننا حصن المجسر (١٦)، ارسل الى رجال من وجوه بني كنانة ففال «اليوم يوم مطير وعندي فضلة نبيذ وما كول تنفشلون (١٧) علي بالحضور لنشرب فاجتمعوا عنده فجلس في باب البيت وقال «هل فيكم من يقدر يخرج من الباب ان لم اشا " يشير الى قوته قالوا «لا، والله قال «هذا يوم مطير، وما اصبح في داري دقيق ولا خبز ولا نبيذ وما فيكم الا من في داره ما يحتاجه ليومه انفذوا الى دوركم احضروا طعامكم ونبيذكم، والبيت من عندي، و نجتمع اليوم نشرب و نتحد " قالوا كلهم «نعم ما رائيت

<sup>(</sup>١١) «فرح» في الاصل

<sup>(</sup>١٥) «سرحه» في الاصل

<sup>(</sup>١٦) في شبرر علَّى العاصي

<sup>(</sup>١٧) «سمصلوا» في الاصل

ياا با الحسن!» وانفذوا احضروا ما في دورهم من طعام وشراب وقضوا نهارهم عنده وكان رجلاً محترماً فتعالى من خلق البخلق اطواراً الله ونعف نفوسهم؟

# مستسق يسق بطنه فيشفى

وقريب من هذا ان رجالاً من بني كنانة حد "نني بحصن الجسر ان رجالاً في الحصن استقى فشق " بطنه فبرى (١٨) وعاد محيحاً كما كان • فقلت اريد ابضره واستخبره • وكان الذي حد "نني رجل من بني كنانة يقال له احمد بن معبد بن احمد • فاحضر ذلك الرجل عندي • فاستخبرته عن حاله وكيف فعل بنفسه فقال «انا رجل معلوك وحيد استقى جوفي، وكبرت حتى عجزت عن التصر "ف • و تبر "مت اللحياة • فاخذت موسى وضربت به فوق سر "نني في عرض جوفي، شققته (١٩) ، فخرج منه قدر طباختين ماه (يعني قدر بن) • وما زال الماء يتزر منه حتى ضمر جوفي • فخيطته وداويت الجرح فبرا فزال ما كان بي ، واداني موضع الشق في جوفه اطول من شهر ولا شهة ان هذا الرجل كان له في الأرض رزق يستوفيه

والا فقد رائيت من استسقى وفصد الطبيب جوفه فخرج منه من الماء كما خرج من الذي بزل نفسه الا انه مات من ذلك الفصد. لكن الاجل حصن حصين

#### فرسان الافرنج يهاجمون شيزر ويفشلون

النصر في الحرب من الله تبارك وتعالى لا بترتيب وتدبير ولا بكثرة نفير ولا نصير وقد كنت ُ اذا بعثني عمتي، رحمه الله، لقتال اتراك او افر نج اقولله «يامولاي، امرني بما اتدبّر به اذا [63 ق] لقيت ُ العدق، فيقول «يابني»، الحرب ُ تدبّر نفسها، وصدق

(۱۸) «فبرأ» ادناه س۱۳۰ «وبرأ» ص۱۰۱ س۲ (۱۹) «شقیته» فی الاصل ، عامیة وكان امرني (٢٠) ان آخذ امرائه واولاده خاتون بنت تاج الدولة تُشُس (٢١) والعسكر وامضي اوصلهم السي حصن مصياث (٢٢)، وهو اذ ذاك له، وكان يُشفيق عليهم من حر شيزه فركبت وركب ابي وعمي، رحمهما الله، معنا الي بعض الطريق، وعادا وليس معهما الا المماليك الصغار لجر الجنائب وحمل السلاح، والعسكر كله معي، فلماً قربا من المدينة سمعا طبل الجسر يضرب، فقالا «شيء قد جرى في الجسر» فدفعا خيلهما تناقلاً و نحباً الى الجسر (٣٢)، وكان بيننا و بين الافرنج، لعنهم الله، هدنة، فنفذوا من كشف لهم مخاضة يعبرون منها السي مدينة الجسر، وهي في جزيرة (٤٤) لا يتُعبر اليها الا من جسر معقود (٢٥) بالحجر والكلس لا يصل الافرنج اليه، فدلتهم ذلك الموضع الذي دلتهم مخاضة، فركبوا جميعهم من افامية فاصبحوا الى ذلك الموضع الذي دلتهم مخاضة، فركبوا جميعهم من افامية ونهبوا وسبوا وقتلوا، ونفذوا بعض عليه، عبروا الماء وملكوا المدينة ونهبوا وسبوا وقتلوا، ونفذوا بعض عليه دار وركز علها رايته

فلمنا اشرف ابي وعمتي، رحمهما الله، على المحصن كبتر اهل المحصن وصاحوا · فالقى الله سبحانه على الافرنج الرعب والمخذلان · فذهلوا عن الموضع الذي عبروا منه، ورموا خيلهم، وهم بدروعهم عليها، في غير مخاض · فغرق منهم جماعة كثيرة: كان الفارس يغوص في الماء فيسقط عن سرجه ويرسب في الماء ويطلع المحصان · ومضى من سلم منهم منهزمين

<sup>(</sup>۲۰) سنة ۱۱۲۲ او ۱۱۲۳

<sup>(</sup>٢١) أمير حلب السلجوقي واخو ملك شاه صاحب اصبهان

<sup>(</sup>٢٢) وكذلك في ابي شامةً ٢٦١:١ وفي ياقوت ٤:٥٥ه «مصياب» «مصياف». ولعل الاصح مَصْياد

<sup>(</sup>٢٣) "«فرفعا حلهما سافلا و بحيا الى الحسر» في الاصل

<sup>(</sup>٢٤) المقصود شبه جزيرة

<sup>(</sup>٢٠) «حسر مُعقود<sup>ت</sup>» في الاصل

لا يلوي بعضهم على بعض، وهم في جمع كثير، وابي وعمّي معهما عشرة مماليك صبيان

فاقام عمتي بالجسر ورجع ابي الى شير و واوصلت انا اولاد عمتي الى مصيات وعدت من يومي وصلت العشاء واخبرت بما جرى و فحضرت عند والدي وحمه الله وشاورته في ان امضي الى عمتي الى حصن الجسر قال «تصل في الليل وهم نيام ولكن سر اليهم من بكرة و فاصبحت سرت وحضرت عنده وركبنا وقفنا على ذلك الموضع الذي غرق فيه الافرنج ونزل اليه جماعة من السباح فاخر جوا جماعة من فرسانهم موتى فقلت لعمتي «يامولاي، ما نقطع رووسهم و ننفذها الى شيزر؟ قال «افعل » فقطعنا منهم نحو " (٢٦) من العشرين رائسا فكان الدم يسيل منهم كانهم قد قنتلوا تلك الساعة ولهم يوم وليلة واظن "الماء حفظ فيهم دمهم قد قنتلوا تلك الساعة ولهم يوم وليلة واظن "الماء حفظ فيهم دمهم

#### اسيرة مسلمة تغرتق نفسها

وكان في جند الجسر رجل كردي يقال له ابو الجيش(٢٧) له بنت اسمها رفول(٢٨) قد سباها الافرنج، وهو قد توسوس عليها يقول لكل من

<sup>(</sup>٢٦) « يحو» في الأصل

<sup>(</sup>٢٧) «العبس» في الاصل. ولعلها «العبش»

<sup>(</sup>٢٨) «رفول» في الاصل

لقبه بوما سُبِت رفول!» فخرجا من الفد نسبر على النهر، فرا أنا في حاب الماه سواداً فقلنا لبعص العلمان «اسبح الصرما هذا السواد» فمصى اليه فادا ذلك السواد رفول عليها نوب اررق وقد رمت نفسها من على مرس الأفريجي الدي اخذها فغرقت، وعلق ثوبها في شجرة صفصاف فسكنت لوعة البها الله الحبس (٢٩) فكانت الصيحة التي وقعت فسي الأفرنج وهزيمتهم وهلاكهم من لطف الله عز وجل لا بقوة ولا بعسكر فتارك الله القادر على ما يشاء

# الخدعة في الحرب

وقد يكون الترهيب في بعض الاوقات نافعاً في الحرب

من ذلك أن أتابك (قرق وصل الشائم وأنا معة في سنة تسع وعشرين وخمس مائة (٣١) وسار قاصدًا دمشق فلمنًا نزلنا القُطيسةة (٣٢) قال لي صلاح الدين (٣٣)، رحمه الله «اركب و تقد منا الى الفُستُقة (٤٣) اقم على الطريق لا يهرب احد من العسكر الى دمشق» فتقد من وقفت ساعة واذا صلاح الدين قد اتى في قلبة من اصحابه فرائينا في عذراء (٣٥) دخانا والمن فارسل خيلاً تُبصير ما هو الدخان فاذا هم قوم من عسكر دمشق يحرقون التبن الذي في عَذراء فانهز موا وتبعهم صلاح الدين و نصن معه لعل في تلشن اربعين فارساً فوصلنا القُصير (٣٦) واذا عسكر دمشق جميعه في القيصر قاطع الجسر، و نصن عند الخان وقوقنا مسترين بالخان في القيصر قاطع الجسر، و نصن عند الخان وقوقنا مسترين بالخان

<sup>(</sup>٢٩) «الحيش» في الأصل

<sup>(</sup>۳۰) رنکی

<sup>1140 (41)</sup> 

<sup>(</sup>٣٢) وتعرف اليسوم باسم «القُطْسَيْفَة» ذكرهما المفدسي «احسن التقاسيم» (ليدن ١٩٧٧) ص١٩٠٠

<sup>(</sup>٣٣) محمد بن ايوب الغيـــــياني

<sup>(</sup>٣٤) خان بين عدراء والقطيقة · Dussaud من ٢٨٠

<sup>(</sup>٣٥) قرية لم تزل قائمة لليوم

<sup>(</sup>٣٦) بين عذراء ودمشق

و بخرج منَّا حمسه سنة (٣٧) فوارس حتى يبصرهم عسكر دمشق ويعودون الى خلف البخان نوهمهم ان لنا كمينًا

[ 3 ق ] و نفت صلاح الدين فارساً السي اتابك يعر فه بما نحن فيه ورأينا نحواً من عشرة فوارس مقبلين الينا مسرعين، والعسكر خلفهم متتابع معلى فوصلونا واذا همو اتابك فد تقد م والعسكر في اثره فانكر على صلاح الديمن فعله وقال «تسر عت السي باب دمشق بثلثين فارساً لتسكسر ياموسي (٣٨)» و لامه، وهم بتكلمون بالتركي ولا ادري ما يقولون فلمنا وصلنا اوائل العسكر قلت لصلاح الدين «عمن امرك آخذ هاؤلاء الذين قد وصلوا او اعبر الى خيل دمشق الواقفة مقابلنا اقلعهم» قال «لا، كذا وكذا ممن ينصح (٣٩) في خدمة هذا! ما تسمع اي شيء قد عمل بي؟»

ولولا لطف الله تعالى ثم ذلك الترهيب والتخييل كانوا قلعونا

وجرى لي مثل ذلك وقد سرت مع عمتي، رحمه الله، من شيزر يريد كفرطاب ومعنا خلق من الفلاحين والصعاليك لنهب ما على كفرطاب من غلّة وقطن فانتشر الناس في النهب وخيل كفرطاب قد ركبت ووقفت عند البلد، و نحن بينهم و بين الناس المنتشرين في الزرع والقطن واذا فارس من اصحابنا يركض من الطلائع قال «جاءت خيل افامية!» فقال عمتي «تقف انيت مقابل خيل كفرطاب، واسير انا بالعسكر القي خيل افامية» فوقفت في عشرة فوارس في شجر الزيتون متوارين (٤٠)، ويخرج منا ثلثة اربعة يخيلون للفرنج ويعودون (٤١) الي شجر الزيتون، والافرنج يعتقدون اننا في جماعة فهم يجتمعون ويصيحون ويدفعون خيلهم السي ان

- (٣٧) «حسس س» في الأصل
  - (٣٨) كذا في الاصل
  - (٣٩) « سعبت » في الأميل
- (٤٠) «متوارس» في الاصل
- (٤١) «سعملوا للفريج و سودوا» في الاصل

يقر بوا مناً و نحن لا نتزعزع(٤٢) فيرجعوا · فما زلنا كذلك حتى عــاد عمــّـى وانهزم الافرنج الذين جاءوا من افامية

فقال له يعض غلمانه «يامولاي، ترى ما فعل (يعنيني)؟ تخلّف عنك وما سار معك للقاء خيل افامية» • فقال له عميّ «لولا وقوفه فسي عشرة فوارس مقابل خيل كفرطاب وراجلها كانوا اخذوا هذا العالم كلّه» • فكان الترهيب والتخييل للافرنج في ذلك الوقت انفع من قتالهم لاننا كنّا في قلّة وهم في جمع كثير

# أسامة يسترجع خاماً مسروقاً

وجرى لي مثل ذلك بدمشق (٤٣) • كنت يوماً مع الامير معين الدين، رحمه الله، فاتاه فارس فقال قد اخذ الدراميَّة قافلة في العقبة حاملة خام فقال لسي «نركب اليهسم» قلت «الامسر لك • أمر الشاوشيَّة تستركب العسكر معك» • قال «اي شيء حاجتنا الى العسكر؟» قلت «وما يضرنا من ركوبهم؟ قال «ما نحتاجهم» • وكان، رحمه الله، من اشجع الفرسان، ولكن قوة النفس في بعض المواضع تفريط ومضرة

فركبنا في نحو من عشرين فارساً [٤٤ و] فلمنا ان ضحونا نفد فارسين كذا وفارسين في الله في الله والمعلم لي «ياسُونُهِ» وما سلّمنا الا والغلام يركض قال اشرف مغر "با(٤٥) الى ما نصلتي» فما سلّمنا الا والغلام يركض قال هين المرجنالة، وعلى روءوسهم ثقاق الخام، في الوادي! فقال معين الدين، رحمه الله «اركبوا» قلت «امهل علينا نلبس كزاغنداتنا فساذا را يناهم رميناهم بروءوس الخيل وطعناهم فما يدرون كثير نحن او قليل» قال «اذا وصلنا اليهم لبسنا»

<sup>(11)</sup> ترعرع» في الأصل

<sup>(23)</sup> في اثناً زيَّارته الاولى سنة ١١٣٨ ــ 22

<sup>(££) «</sup>وقارس» في الاصل

<sup>(</sup>٤٥) «معرب» في ألاصل

وركب وسرنا اليهم فلحقناهم في وادي حلبون(٤٦) وهو واد ضيّق لعل ما بين الجبلين خمسة اذرع، والجبال من جانبيه وعرة رفيعة وطريقه ضيّقة انما يمشي فيها فارس خلف فارس وهم في سعين رجلاً بالقسى والنسّاب

فلمًا وصلناهم كان(٤٧) غلماننا خلفنا بسلاحنا لا يصلون الينا واولئك قوم منهم في الوادي ومنهم قوم في سفح الجبل فظننت ان الذين في الوادي من اصحابنا فلاحي الضياع قد فزعوا خلفهم والذين في سفح الجبل هم المحراميَّة فجذبت سفي وحملت على الذين في السفح فلمساطلع المحصان في ذلك الوعر الا باخر روحه فلما صرت اليهم وحصاني قد وقف ما بقي يندفع استوفى واحد منهم نشابته في فنُوقه (٤٨) ليضربني فصحت عليه و تهددته فمسك يده عني وعدت انزلت الحصان وما اصد قا خلص منهم

وطلع الأمير معين الدين الى اعلى الحبل يظن ان هناك من الفلاحين من يستنفرهم وصاح السي من اعلى الحبل «لا تفارقهم حتى اعدوه وتوارى عنا فرجعت الى الذين في الوادي وقد علمت انهم من الحرامية فحملت عليهم وحدي لضيق المكان فانهزموا، ورموا ما كان معهم من الخام وخلصت منهم بهيمتين كانتا معهم عليهما خام ايضا وطلعوا الى مغارة في سفح الحبل و نحن نراهم وما لنا اليهم سبيل

وعاد الامير معين الدين، رحمه الله، آخر النهار وما وجد من يستنفره. ولو كان معنا العسكر كناً ضربنا رقابهم واستخلصنا كل ما معهم

#### أسامة يخسر رفاقه بقلتة المخبرة

وقد جرى لي مر"ة اخرى مثل هذا • والسب فيه نفاذ المشيئة ثم قلة المخبرة بالحرب • وذلك اننا سرنا مع الامير قطب الدين خُسرو بن

<sup>(</sup>٤٦) من قرى دمشق اشتهر في قديم الزمان بخسوه حزقيال١٨:٢٧

<sup>(</sup>٧٧) «كانوا» في الاصل · عامية على لغة «اكلوني البراغيث»

<sup>(</sup>٤٨) «فوله» في ألاصل · الفُنُوقَ موضّع الوتر من ألسهم · ولعل المطلوب «قوسه»

نَليل (٤٩) من حماة نريد دمشق الى خدمة الملك العادل نور الدين، رحمه الله • فوصلنا الى حمص • فلثًا عزم على الرحيل على طريق بعلبك قلت له «انا اتقد م ابصر كنيسة بعلبك (٥٠) [٤٧ ق] الى حين تصل» • قال «افعل »

فركبت ومضيت فانا في الكنيسة جاءني فارس من عنده يقول «قد خرجت رجّالة حراميّة على قافلة اخذوها فاركب والقني (١٥) الى الحبل» فركبت ولقيته فصعدنا في الجبل فرا ينا الحراميّة في واد تحتناء والجبل الذي نحن عليه محيط بذلك الوادي فقال له بعض اميحابه «تنزل اليهم» قلت «لا تفعل نندور على الحبل ونصير فوق رواوسهم نحول (٢٥) بينهم وبيسن طريقهم الى المغرب، ونا خذهم، وكانوا مسن بلاد الافرنج فقال آخر «الى ما ندور على الحبل [نكون] قد وصلنا اليهم واخذناهم» فنزلنا فلمنا رآنا (٣٥) الحرامية معدوا في الحبل فقال لي «امعد اليهم» فحرمت على الطلوع، فما قدرت وكان على الجبل منا خيالة ستة سبعة فرجلوا اليهم، وجاءوا يقودون وكان على الجبل منا خيالة ستة سبعة فرجلوا اليهم، وجاءوا يقودون واخذوا حصانيهما وحصاناً آخر وسلم صاحبه ونزلوا من جانب واخذوا حصانيهما وحصاناً آخر وسلم صاحبه ونزلوا من جانب الحبل الا خر بالغنيمة وعدنا نحن وقد قاتل منا فارسان وا خذ منا الحبل الا خر بالغنيمة وعدنا نحن وقد قاتل منا فارسان وا خذ منا

### حمار حصن الصبور

فَامًّا الْتَغْرِيرُ فَيَ الْا قِدَامُ فَمَا هُولِلْزُهُدُ فَيَ الْحَيَاةُ \* وَانْمَا سَبِهِ الْالْرَجِلُ

(٤٩) اميركردي نسيب لابي الهيجاء الهد باني صاحب إربل - ذكره ابن خلكان ٢٠٥١) اميركردي نسيب لابي الهيجاء الهد باني صاحب إربل - ذكره ابن خلكان

- (٠٠) « مسل» في آلاصل · كأن " المراد « تمنيل» « تمنا يل»؟
  - (٥١) «والقامي» في الاصل
    - (٥٢) « تحيل» في الأصل
    - (٩٥) «راونا» في الاصل

اذا عُرف بالا قدام وو سم باسم الشجاعة وحضر القتال طالبته همتُهُ بفعل ما يُدكّر به و بُعجز عنه سواه، وخافت نفسه الموت وركوب الخطر فتكاد تغلبه و تصدرُه عمتًا يريد يفعله حتى يضطر ها و يحملها على مكروهها، فيعتريه الزمّع و نغيش اللون لذلك وفاذا دخل في الحرب بطل روعه وسكن جا شُه

ولقد حضرت حصار حصن الصبور (٤٥) مع ملك الامراء اتابك زنكي، رحمه الله (وقد تقدم شيء من ذكره)، وكان للامير فخر الدين قرا الرسلار (٥٥) بن داود بن سقمال بن ار تق رحمه الله وكان مشحونا بالرجال الجرخية (٥٥) وذلك بعد كسرته على آمد (٥٢)، فاول ما ضربت الخيام نقد رجلاً من اصحابه صاح تحت الحصن «ياجماعة الجرخية، يقول لكم اتابك و نعمة السلطان (٨٥) لئن قليل من اصحابي رجل واحد بنشابكم لاقطعن ايديكم!» ونصب على الحصن المجانيق فهدمت جانب منه وما بلغ الهدم منه بحيث نسطلع اليه الرجال فجاء رجل من جندارية اتابك من اهل حلب يقال له ابن العركيق طلع في نلك الثغرة وضار بهم [٨٤ و] بسفه فجر حوه عمدة جراح ورموه من البرج الني الحندق و تكاثر الناس عليهم في تلك الثغرة فملكوا الحصن وطلع اليه اليه الدين تمر تاش بسن بواب اتابك اليه فاخذ مفاتيحه نقدها السي حسام الدين تمر تاش بسن إيلغازي (٥٩) بن أرتئق واعطاء الحصن

<sup>(</sup>٥٤) في ديار بكر ٠ ياقوت ٣: ٣٥٤

<sup>(</sup>ه ه) «فرارسلان» في الأصل

<sup>(</sup>٥٦) «الحرحه» فيتي الاصل · الجرر وخ من ادوات الحرب ترمى عنها السهام والحجارة

<sup>(</sup>۷۰) سنة ۲۸ه او ۱ مشرين الثاني سنة ۱۱۳۳ – ۲۱ نشربن الاول سة ۱۱۳۴. الذهبي «دول الاسلام» (حيدر آباد ۱۳۳۷) ۲:۳۲

<sup>(</sup>٨٥) مغيث الدين محمود السلجوقي سلطان اصبهان

<sup>(</sup>٩٥) «العازى» في الاصل

واتَّفق ان نشَّابة جرخ ضربت رجلاً من الخراسانيَّة في ركبته قطعت الفلكة التي على مفصل الركبة، فمات

فاوّل ما ملك اتابك الحصن استدعى الجرخيَّة، وهــم نسعة نفر، فجاءوا وقسيتُهم موتورة علــى اكتافهم. فامر بحز " إبهاماتهم (٦٠) مــن زنودهم. فاسترخت ايديهم وتلفت

وامنًا ابن العُر يق فداوى جراحه وبرا معد ان شارف الموت وكان رجلاً شجاعاً يتحمل نفسه على الاخطار

### حصار البارعة

ورا يت مثل ذلك وقد نزل اتابك على حصن البارعة (٢١) وحوله صفا مخر لا تنضرب عليه الخيام • فنزل اتابك في الوطا وو كل بسه الامراء بالنوبة • فركب اليه اتابك يوماً والنوبة للامير ابي بكر «تقد م قاتلهم» • وما معه اهبة القتال • فوقف اتابك وقال لابي بكر «تقد م قاتلهم» • فزحف باصحابه وهم اعراء • وخرج اليهم الرجال من الحصن • فتقد م رجل من اصحابه يقال له مزيد (٦٣)، لم يكن قبل ذلك من المشهورين بالقتال والشجاعة، فقاتل قتالا عظيماً وضرب فيهم بسيفه وفر ق جمعهم • وجرح عدة جراح • فرا يته قد حملوه الى العسكر وهو في آخر رمقه • ثم عوفي • وقد م ابو بكر الد بسي وخلع عليه وجعله من جملة جنداريته

#### الغساني يقطع من شاء نصفين

كان اتابك يقول لي «نلائة غلمان: احدهم يخاف الله تعالى وما يخافني

(٦٠) «بهاما بهم» في الأصل

(٦١) أو بارين للنمال الغربي من حمص

(٦٢) قابل «د بيس» اعلاه ص ١٤٢ س ١٩

(٦٣) «مر مله في الأصل

(معني زين الدين علي كوجك (٦٤)، رحمه الله)، والآخر يخافني وما يخاف الله تعالى (بعني نصير الدين سُنْفقر (٦٥)، رحمه الله)، والآخر ما يخاف الله ولا يخافني (بعني صلاح الديسن محمد بسن ايتُوب الغيسياني، رحمه الله)»

وشهدت منه ، تجاوز الله عنه، ما يحقق قول اتابك و فلك اناً زحفنا يوماً الى حمص وقد اصاب الارض في الليل مطر عظيم حتى ما بقيت الخيل تتصر ف من ثقل (٦٦) الارض بالوحل، والرجاً له يتناوشون وصلاح الدين واقف وانا معه، و نحن نرى الرجالة بين ايدينا فعدا واحد من الرجالة السى رجالة حمص اختلط بهم، وصلاح الدين يراه فقال لواحد من اصحابه «هات ذاك الرجل الذي كان الى جانبه فمضى احضره فقال له «من هذا الذي كان الى جانبك و دخل الى حمص على الموالة، يامولاي، ما اعرفه و قال «وسطوه (٦٧)» قلت «يامولاي قيال «والله يامولاي، ما اعرفه و قال «وسطوه (٦٧)» قلت «يامولاي ضربت رقبته والا ترى فيه را يك « فكا نه جنح الى قولي فقال غلام له من خلفه «يهرب واحد يؤخذ الذي كان الى جانبه تُسخر ب رقبته او يوسطه و فاحنة كلامه وقال «وسيطوه» فرفسوه كجاري العسادة ووسطوه، وما له ذنه الا اللحاج وقلة مراقبة الله تعالى

وحضر تُهمر "ةاخرى بعد ماوصلنامن مصاف" بغداد (٦٨)، واتابك يجتهد يُظهر تجلدًا وقوة وقد امر صلاح الدين بالمسير الى الأمير قَلُعْجاق(٦٩)

(٦٤) وزير قطب الدين متودود بن زنكي في الموصل

(۱۵) وزیر زنگی

(٦٦) « معل» في ألاصل

(٦٧) اي اقطعوم شطرين من الوسط

(٦٨) سنة ٧٧ه (٣٣٣ - ٣٣) على ما يظهر من الذهبي «تاريخ الاسلام» ٢٠٢ (ملحق درنبورغ)

(٦٩) أُو قَـِعْجاقاً وقَـبِجاق، امير تركماني. وهو بموجب ابي الغدا، «تاريخ» (الاستانة ٢٨٦) ٣:١٦ أَبِـن آلب ارسلان شاه. وبموجب ابـن الآثير «الكامــل» (طبعة طرنبرغ) ٢١:١٥ ابن ارسلان تاش

يكسه (٧٠)، فسرنا من الموصل ستَّة ابتًام و نحن في غاية الضعف، فوصلنا موضعه وجدناه قد تعلق في جبال كوهسان، فنزلنا على حصن يقال لسه ماسرَّ، و نزلنا عليه طلوع السمس، وامراً ه طلعت من الحصن قالت «معكم ماسرَّ» قلنا «اي وقت هذا للبيع والسراء؟» قالت « نريب الخام نكفيسنكم به، فالى خمسة ايتًام تموتون كلتُكم»، تريد ان ذلك الموضع و خسم من فنزل ور تب الزحف السى الحصن من بكرة وامر النقابين يدخلون تحت برج من تلك البراج، والحصن كلته معمور بالطين، والرجال الذين فيه من الفلاحين، فزحفنا اليه وطلعنا الى تلته، و نقب الخراسانية برجة فوقع وعليه اثنان، امنا الواحد فمات وامنا الآخر فاحذه اصحابنا وجاءوا به الى (١٧) صلاح الدين، قال «وسيطوه»، قلت «يامولاي، هذا شهر رمضان، وهذا رجل مسلم لا نتقلد اثمة»، قال «وسيطوه حتى يسلموا الحصن»، قلت «يامولاي، الحصن الساعة تملكه»، قبال «وسيطوه حتى الله الباب يريد النزول من الحصن، فكان معه جماعة وغلبه

فوكتُل به قوماً من اصحابه ومضى نزل في خيمنه لحظة بقدر ما تفر ق العسكر الذي كان معه ثم ركب وقال لي «اركب» فركبنا وطلعنا الى الحصن فجلس واحضر ناطور الحصن يعر فه بما فيه، واحضر بين يديه نساء وصياناً (٧٢) نصارى ويهود

فحضرت عجسوز كرديَّة • فقالت لذلك الناطور «را يت ابنسي فلاناً؟ (٧٣)» • قال «فُستل، ضربته نشَّابة» • قالت «فابني فلان؟» قال «وسطه الامير» • فصاحت وكشفت رأسها وشعرها كالقطنة المندوفة •

<sup>(</sup>٧٠) «بكسه» في الأصل

<sup>(</sup>۷۱) مکر اُرة

<sup>(</sup>٧٢) «وصمان» في الاصل

<sup>(</sup>٧٣) «فلان» في الأصل

فغال لها الناطور «اسكتي لاجل الامير»· قالت «وايّ شيء بقي الامير يعمل بي· كان لي ولدان قتلهما»· فدفعوها

ومضى الناطور فاحضر شيخاً كبيراً مليح الشيبة يمشي على عصائين (٧٤) سلّم على ملاح الدبن قال «إي شيء هو هذا الشيخ؟» قال «إمام الحصن» قال «تقدم ياشيخ، تقدم تقدم تقدم حتى جلس بين يديه فمد بده قبض لحيته واخرج سكينة مشدودة في بند قبائه وقطع لحيته مسن حكمته، فبقيت في يده مثل البرجم (٧٥) [٤٩ و] فقال له ذلك الشيخ «يامولاي، باي شيء استوجبت ان تفعل بسي هذا الفعل؟» قال «بعصائك على السلطان (٧٦)» قال «والله، ما علمت بوصولكم حتى جساء الناطور الساعة اعلمتني واستدعاني»

# ويسبي المعاهدين

ثم رحلنا نزلنا على حصن اخر للامير قفجاق يقال له الكرخيني (٧٧) • اخذناه فوجدوا فيه خزانة ملأى (٧٨) بثياب خام مخيَّطة صدقة لفقراء مكَّة • وسبى من كان في الحصن من النصارى واليهود المعاهدين • ونهب ما فيهما نهب الروم • فالله سبحانه يتجاوز عنه

اقف من هذا الفصل عند هذا الحد متمثلاً بقولى:

دع ذكر من قَتَل الهوى فعديشُهم فينما يشيَّبُ ذكر أم المولمودا واعود الى ذكر شيء مما جرى لنا والاسماعيليَّة في حصن شيزر

#### الاسماعيلية تهاجم شيزر

اجتاز في ذلك اليوم(٧٩) ابن عم لي يقال له ابو عبد الله بن هاشم،

- (٧٤) «عصائس» في الاصل · لغة في «عصاوين»
- (٧٥) السرجم» في الآصل. تعريب «يرچم» الفارسية ومعناها شعر ذنب عجل البحر
  - (٧٦) مغيث الدين محمود
  - (۷۷) بجوار اربل. یاقوت ۲،۷۵۲
    - (٧٨) «ملا» في الأصل
      - (۷۹) سنة ۱۱۳۵

رحمه الله، فرائى رجلاً من الباطنية في برج من دار عمتي معه سفه وترسه والباب مفتوح وبراً منه خلق كثير من اصحابنا وما يجسر احد يدخل اليه، فقال ابن عمتي لواحد من اولئك الوقوف «ادخل اليه» فدخل اليه، فما امهله الباطني ان ضربه فجرحه، فخرج وهو مجروح، فقال لاخر «ادخل اليه» فلخل اليه، فضربه الباطني فجرحه وخرج كما خرج صاحبه، فقال ابن عمتي «يارئيس جواد (۱۸)، ادخل اليه، فقال له الباطني «يامو مخر (۱۸)، انت ليش (۱۲۸) ما تدخل اليه تداخل اليي الناس وانت واقف، ادخل حتى تبصر، فدخل اليه الرئيس (۱۲۸) جواد، فقتله، وهذا الجواد حكم في الثقاف، رجل شجاع ثقف

وما مر" عليه الا اعسوام قليلة حتى را يته بدمشق سنة اربع و ثلاثين وخمس مائة (٨٤) وهو علاف يبيع الشعير والتبن، وقد كبر حتى صار كالشن" البالي يعجز عن دفع الفار عن علفه، فما بال الرجال فكنت الحجب من اوّل امره، عندما صار اليه اخر امره، وما احال من حاله طول عده

# تا ملات أسامة بشائن طول العمر (٨٥)

وَلَمُ ادرِ ان داء الكَــبَرَ عَامِّ، يعدي كُلِّ مِـن اغفله التحــمام • فلمَّا توقَّلت ذروة التسعين، وابلاني مر الايثام والسنين، صرت كجواد العلاف، لا الجواد المتلاف • ولصقت من الضعف بالارض، ودخل مــن الكبر

<sup>(</sup>٨٠) «يار س حواد» في الاصل

<sup>(</sup>٨١) « نامواحر» في الاصل وعلى الهامش «يامواجع»

<sup>(</sup>۸۲) عامية

<sup>(</sup>۸۳) «الرس» في الأصل

<sup>(</sup>۸٤) ۲۸ آب ۱۱۳۹ ــ ۱۲ آب ۱۱٤۰

<sup>(</sup>٨٥) ومما يجدر ملاحظته ان أسامة هنا يفيشر اسلوبه القصصي البسيط ويعمد الى الفصيح المسجَّع

بعضي في بعض · حتى انكرت نفسي، و تبحسّرت على امسي · وقلت فسي و وصف حالى:

لسّا بلغن من الحياة السي مدّي قسد كنت أحدواه تمنيّت السردا لسم يبني طلول العمر مني منة القي بها صرف الزمان اذا اعتدا لم يبني طلول العمر مني منة القي بها صرف الزمان اذا اعتدا واع ق) ضغفت قبواي وخانني الشقتان من بعصري وسَمعي حين فارفت المدا فأذا نهضت حسبت أنتي حاصل جبلا وأمشي إن مشيت مقيدًا وأدب في كفتي العصا وعهدتها في الحرب تحمل أسراً ومهندا وأبيت في لسين المسهاد مسهدا قلقا كأنتني افترشت الجلدا والمرم ينكس (٨٦) في الحياة وبينما بلغ الكمال وتسم عاد كسا بدا وانا القائل بمصر اذم من العيش الراحة والدعة وما كان اعجل تقضيه

#### واسرعه:

أنظر الى صرف دهري كيف عؤدني. بعد السّيب سيوى عاداتي الأولر وفي تفاير صرف الدهسر مُعتبر وأي حال على الايام لم تعسل قدايد تفاير صرف الدهسر مُعتبر أذكيتها باقتداح البيض في القلل همتي منازكة الأقسران أحسبهم فرائس (٨٧) فهم مُنتي على وجسل أمضى على الهول من ليل وأهجم من سيل وأقدم في الهبعاء من أجل فصرت كالفادة المكسال مَفجعها على العشايا وراء السّبف والكلل قد كدت أعفن من ظُول الثّواء كما يعدى الهيند طول اللّب في العلل أروح بعد دروع العرب في حلك من الدّبيقي فيوما لي والمعلل ولما الرّف بلوغ العبد في رفة ولا التنعيم من شانسي ولا شغلل ولما الرّف بلوغ العبد في رفة ولا العلى دونحطم البيض والأسل (٨٨) وكنت اظن أن الزمان لا يبلى جديد أن ولا يهي شديد من والمسل عدت الى الشأم وجدت به ايامي كعهدي، ما غيرها الزمان بعدي فلما عدت كذّ بتني وعود المطامع، وكانذلك الظن كالسراب اللامع اللهم عدت المفر الهذه جملة اعتراضية عرضت ، ونفتة (٨٩) هم قضت م اقضت م انقضت

(٨٦) قابل القرآن ٢١:٦٦ و ١٨٠٦٦

(٨٧) «فرايسي» في الأصل

(٨٨) قابل ابن عساكر «التاريخ الكبير» (دمشق ١٣٣٠) ٤٠٣:٢

(٨٩) «و بصه» في الأصل

#### ركوب الاخطار لا ينقص الاعمار

اعود الى المهم ، وادع تعشف الليل المدلهم . لو صفت القلوب ' من كدر الذنوب، [و] فُوَّضَتُ الىعالِم الغُيوب، علمتُ ان ركوب اخطار الحروب، لا يُنقصى مدّة الاجل المُكتوب

فاننيراً يت يوم تقاتلنا نحن والاسماعيليَّة في حصن شيزر معتبر ١(٩٠) يوضح للشجماع العاقل، والحبمان الجاهل، أنَّ العمر موقَّت مقدَّر، لا يتقدّم اجله ولاّ يتأخر • وذلك انسا بعد فراغنا ذلك اليوم مــن القتال، صاح انسان من جانب الحصن «الرجال!» وعندى [٥٠ و] جماعة من اصحابي معهم ملاحهم · فبادرنا الى الذي صاح · فقلنا «ما لك؟» فقال «حس الرجال هاهنا» · فجئنا الى اصطبل خال مظلم · فدخلناه فوجدنا فيه رجلين معهما ملاحهما، فقتلناهما. ووجدنا رجلاً من اصحابنا مقتولا، وهو على شيء، فرفعناه وجدنا تحته رجلاً من الباطنيَّة قد تسجَّى ورفع المقتول على صدره • فحملنا صاحنا وقتلنا الذي كان تحته ووضعنا صاحناً في الجامع بالقرب من ذلك المكان وفيه جراح عظيمة، ولا نشك انه ميت لا يتحرك ولا يتنفُّس. وانا والله كنت احرك راسه على بلاط الحجامع برجلي، ولا نشك انه ميت (٩١). وكان المسكين اجتاز بذلك الاصطبل فسمنع حساء فادخل رائمه ليحقق السماع، فجذبه واحد منهم وضربوه بالسكاكين حتى ظنُّوا انه قدمات٠ فقضى الله سيحانه ان خُسُطتُ تلك الجراح في رقبته وفي جسمه وعوفي وعاد من الصحة الى ما كان علمه • فتبارك الله مقد" ر الاقدار وموقت الآجال والاعمار

وشاهدت ما يقارب ذلك وهسو ان الأفرنج، لعنهم الله، اغاروا(٩٢) علينا ثلث الليل الآخر • فركبنا نريد نتبعهم • فمنعشاً عمتي عز" الدين،

<sup>(</sup>٩٠) قابل عنوان الكتاب «كتاب الاعتبار»

<sup>(</sup>٩١) هذه العبارة تكرُّرت بحروفها فسي سطر سابق امسا للتاكيد او بسهو مسن الناسخ (۹۲) «غاروا» في الاصل

رحمه الله، من اتباعهم وقال «هذه مكيدة • والاغارة تكون بالليل» • وخرج من البلد رجًّالة خلفهم ما علمنا بهم • فوقع الأفرنج ببعضهم عند رجوعهم قتلوهم وسلم بعضهم

واصبحت انا وأقفاً في بندر قنين قرية عند المدينة • فرا يت ثلا ثة شخوص مقبلة: اماً اثنان فكالناس، واماً الاوسط فما وجهه كوجوه الناس • فلماً دنوا مناً واذا الوسطاني منهم قد ضربه افر نجي بسيف في وسط انفه فقطع وجهه الى اذبيه، وقد اسرخى نصف وجهه صار على صدره • وبين النصفين من وجهه فتح قريب من شر وهو يمشي بين رجلين • فدخل البلد وخاط الجرا شحي وجهه وداواه • فالتحم ذلك الجرح، وعوفي وعاد الى ما كان عليه الى ان مات على فراشه • كان يبيع الدواب ويسملى ابن غازى المشطوب • وانما سُمرى المنطوب بتلك الضربة

' فلا يظن ' ظان ' أن الموت يقد مه ركوب الخطر، ولا يو خره شدة المحذر، ففي بقائي اوضح معتبر • فكم لقيت من الاهوال، وتفحمت المعخاوف والاخطار، ولاقيت الفرسان، وقتلت الاسود، وضرب بالسيوف، وطنعنت بالرماح، وجررحت بالسهام [ • • ق] والجروخ - وانا من الاجل في حصن حصن - الى ان بلغت من المحقة داء من المحقة داء من الله عليه وسلم «كفى بالصحة داء من فأعقب النجاة من تلك الاهوال، ما هو امعب من القتل والقتال • وكان الهلاك في كنه الجيش، اسهل من تكالف العيش • استرجعت منتي الايام بطول الحياة، سائر محبوب الملائات وشاب كدر النكد، صفو العيش الرغد فانا كما قلت:

مع الثمانين عان الدهر في جلدي وما نسي ضعف رجلي واضطراب يدي اذا كتبت فخطي جد (٩٣) مُضارب كحط مر تعيس الكفين مرتعيد فاعجب لضعف يدي عن حملها قَلَمَا من بعد حَظم القَنَا في لَبَّة الأَمد وان مشبت وفي كفي العصا تَهُلت رجلي كأنتي أخوض الوحل في الجلد

(٩٣) «حد» في الاصل · «خط» في ابي شامة ١١٤:١

نقبل لسن يتمنتَّى طبولَ مُسدَّب هدى عواقب طول العُسر والمُدد(٩٤) ضعفت القوّة ووهت ، وتقضَّت بُسلَسهُ لية العيس وانتهت و نكسني التعمير بين الانام، والى الخمول يوءول تسعَّر الظلام، حتى اصبحت كما قلت:

> تناستنی الاجسال حنسی کا تُنسی ولمبًّا تُدع منتی الثمانسون مُسَّة أؤدی صلاتسی قاعسداً وسجود'هسا وقید أنذرتنی صدّه العسال استنی

دریثهٔ (۹۰) سَفْر بالفَلاة حَسیر' کانتَسی اذا ر'متُ القیسام کَسِر' علمی اذا ر'مت السُّجِمود عَسِر' د تَتَ رحِلهٔ مُنِّی وحان مَسِر'

### مديح صلاح الدين

اعجزني وهن السنين، عن خدمة السلاطين، فهجرت مغشي ابوابهم، وقطعت اسابي من اسبابهم، واستقلت من خدمتهم، ورددت عليهم ما حقلوني من نعمهم، لعلميان ضعف الهرم، لا يتقوى على تكاليف المخدم، وان سوق الشيخ الكبير، لا يتفق على الأمير، ولزمت داري، وجعلت المخمول شعاري، ورضيت نفسي بالانفراد في الغربة، ومفارقة الاوطان والتربة، الى ان تسكن نفارتها عن مرارتها (٩٦)، وصرت صبر الاسير على قد ه، والظمآن ذي الغلقة عن ورده، [فناداني اليه (٩٧)] مكاتبة مولانا الملك الناصر صلاح الدنيا والدين، سلطان [٥ و] الاسلام والمسلمين، جامع كلمة الايمان، قامع عَبدة الصلبان، رافع علم العدل والاحسان، محيي دولة امير الموسمنين ابو المظفير يوسف بن ايتوب، واسفى عليهم وارف ظلم، كما اصفى لهم من الاكدار موارد فضله، وانفذ واصفى عليهم وارف ظلم، كما اصفى لهم من الاكدار موارد فضله، وانفذ في البسيطة عالي اوامره و نواهيه، وحكم صوارمه في اعناق اعاديه، برحمة

<sup>(</sup>٩٤) ابو شامه ١١٤١١ يقتبس هذه الاببات فقابلها

<sup>(</sup>٩٥) «رديّة» في عماد الدين الكاتب الاصفهاني «حريدة القصر وجريدة العصر» (طبعة در نبورغ) ص١٤٢ ( (٩٦) الكلمات الاربع الاخبرة نصف ممحوّة في الاصل (٩٧) كلمتان ممحونان في الاصل والاشارة لا ننك الى دعوة صلاح الدين لا سامة سنة ١١٧٤ وكان أسامة مقبما في حصن كيها من اعمال ديار بكر

نقبت عنتي في البلاد ودوني الحّزن والسهل، بمضيعة من الارض لا مال لدي ولا اهل فاستنقذني من انياب النوائب(٩٨) براءيه الجميل، وحملني الى بابه العالي(٩٩) بانعامه الغامر الجزيل. وجبّر ما هاضه الزمان منتي، و نفق على كرمه ما كسد على منسواه من علو سنّى • فغمر ني بغرائب الرغائب، وانهيني(١٠٠) من انعامه اهني(١٠١) المواهب، حتى رعى لى بفائض الكرم، ما اسلفت سواه من الخدم. فهو يعتد للي بذلك ويرعاءً رعاية من كائنه شاهده وراه • فعطاياه تطرقني وانا راقد، وتسري الى وانسا محتسب فاعد. فانا من إنعامه كل يسوم فسي مزيد، وإكرام كتَّكرمة الأهل وانا اقل العبيد. امَّنني جميلُ را يه حادث الحادثات، واخلف لسي إنعامه ما سلبه الزمسان بالنَّكبات المجحفات. وأفاض على " من نوافل فضله بعد تا دية فرضه وسُنتَته (١٠٢)، ما يعجز الاعناق عسن حمل ايسر مينته ولم يُبق لي جود ، املاً ارجو نيله، اقضي زمانسي بالدعاء به نهاره وليله. والرحمة التي تدارك بها العباد، واحبى ببركاتها البلاد والسلطان الذي احيى سُنَّة الخلفاء الراشدين، واقعام عمود الدولة والدين. والبحر الذي لا ينضب لكثرة الواردين ما وه، والجواد الذي لا ينقطع مع تتابع الوافدين عطاؤه • فلا زالت الأمَّة من سيوفه فسي حمى منبع، ومن إنعامه في ربيع مربع. ومن عدله في انوار تكشف عنهم ظُلْنَمَ المظالم، وتكف بسطة يد المعتدي الغانم، ومن دولته القاهرة في ظل وارف، وفي معود متتابع آنف في اثر سالف، ما تُعاقب الليل والنهار، ودار الفلك الدوّار:

<sup>(</sup>۹۸) بعد وفاة فخرالدينقراارسلان (۱۱۹۷) صاحب حصَن كيفا لم يحفل ابنه نور الدين با'سامة

<sup>(</sup>١٠٠) كذا في الاصل ولعلها «واهنيني» ـ واهنأني

<sup>(</sup>١٠١) كذا فيّ الاصلّ ولعل السراد «أمّنأ»

<sup>(</sup>۱۰۲) «وسشة» في الأصل

دعوت وقد أمن العافظان (۱۰۳) وذو العرش ممن دعاه قرب المرت وقد العرض ممن دعاه قرب المرت وقد قال من وقد وقد قال و المرت من وقد قال و المرت و المحمد الله وب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله اجمعين وحسنا الله و نسعم الوكيل (۱۰۵)

(۱۰۳) ملاكان. القرآن ۲:۱۰ و۱۰:۸۳

(١٠٤) قابل القرآن ٦٤:١١

(١٠٥) قابلَ القرآن ١٦٧:٣

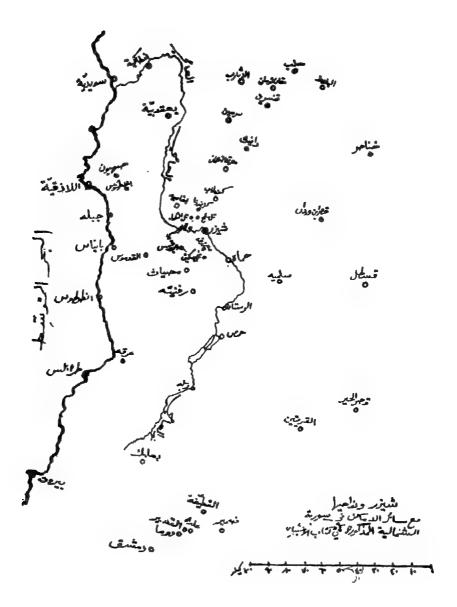

الباب الثاني نكت ونوادر

# الباب الثاني

# نكت ونوادر

[ ١ ٥ ق ] وما بكم من نسبة فمن الله(١)

فصل (۲)

قال اُسامة بن مرشد بن علي بن مقلّد بن نصر بن منقذ، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين: هذه طُر كف اخبار حضرت بعضها وحد ثني بعضها من اثق به جعلتُها الحاقاً في الكتاب، اذ ليست ممّاً قصدت ذكره فيما تقدّم وابدا ت منها با خبار الصالحين، رضى الله عنهم اجمعين

(١) القرآن ١٦:٥٥٠ ولعل الآية حشو من الناسخ

(٢) هذا العنوان هو الوحيد من نوعه في الأصل

#### ١ \_ أخبار الصالحين

#### بصيرة البصري

حد تني الشيخ الامام الخطيب سراج الدين ابو طاهر ابرهيم بن الحسين ابن ابرهيم خطيب مدينة إسعير د (٣) بها في ذي القعدة سنة اثنتين وستين وخمس ما ته (٤): قال حد تني ابيو الفرج البغدادي (٥) قال «شهدت مجلس الشيخ الامام ابي عبد الله محمد البصري " بغداد وحضر تنه امرا ته فقالت رياسيدي انك كنت ممن شهد في صداقي وقد فقدت كتاب المهر واسا لك (٢) ان تتفضل علي " تقيم الشهادة بمجلس الحكم، وقال دما فعل حتى تأثيني بحلاوة، وقوقت المرا أة وهي تظن انه يمزح بقوله فقال دلا تطيلي لا امضي معك الا ان تأثيني بالحلاوة، ومضت ثم عادت فاخرجت من جيبها من تحت الازار قرطاساً فيه حلاوة يابسة وقعج اصحابه من طلبه الحلاوة مع زهده و تعفيفه فاخذ القرطاس وفتحه ورمي بالحلاوة قطعة قطعة حتى فرغ القرطاس و نظره فياذا وقتحه ورمي بالحلاوة قطعة قطعة حتى فرغ القرطاس و نظره فياذا هو، فاستعظم من حضره ذلك فقداً مكلوا الحلال (٨) وقد فعلتم ذلك هو، فاستعظم من حضره ذلك فقال دكلوا الحلال (٨) وقد فعلتم ذلك

# سمع ابن قبيس

حد ني الشيخ ابو القسم الخضر بن مسلم بن قاسم (٩) الحموي" بها

- (٣) من اعمال ديار بكر · «إسعرت» في ياقوت ٢:١ ٣٤٠ و ٣٨٠
  - (٤) ١٩ آب ـ ١٧ ايلول سنةً ١١٦٧
- (٥) ابن الجوزي المتوفى سنة ١٢٠١ ترجمه ابن خلكان ٢٠٠١ \_ ٥٠٠١
  - (٦) «واسلك» في الاصل
  - (٧) هما هو» في الاصل
  - . (٨) قايل القرآنَ ١٦٣:٢ وه ١٠٠٠ و ٧٠٠٨
    - (٩) هاسم ادناه \_ قسيم

يوم الاثنين سلخ ذي الحجبّة سنة سبعين وخمس مائة (١٠) قال: قدم علينا رجل شريف من اهل الكوفة فحد "ثنا قال: حد "ثني ابي قال: كنت ادخل على قاضي القضاة الشاهي "الحموي "فيكرمني ويُجلنني فقال لي يوماً «انا احب "اهل الكوفة لشخص واحد منهم "كنت بحماة وانا ثاب وقد توقي بها عبدالله بن ميمون الحموي ، رحمه الله فقالوا له «اوص ، فقال داذا انا مت وفرغتم من جهازي اخرجوني الى الصحراء ويطلع انسان على الرابية التي تشرف على المقابر وينادي: ياعبدالله بن القبيس (١١) مات عبدالله بن ميمون، فاحضره وصل عليه، فلمنا مات فعلوا ما امرهم به فاقبل رجل عليه ثوب خام ومئزر صوف من الجانب الذي نادى منه المنادي وجاء حتى صلى عليه، والناس قد بهتوا لا يكلمونه فلمنا فرغ من الصلاة انصرف راجعاً من حيث جاء فتلاوموا اذ لم يتمسكوا به ويسائلونه (١٢) فععوا [٢٥ و] في اثره ففاتهم ولم يكلمهم كلمة واحدة

# شهوة شيخ مائت تتحقق

وقد حضرت ما يقارب ذلك في حصن كيفا و كان في مسجد المخضر (١٣) رجل يُعر في بمحماً والسماع (١٤) له زاوية الى جانب المسجد يخرج وقت الصلاة يصلني جماعة ويعود الى زاويته وهو رجل من الأوليا وفحضر ته وهو بالقرب من منزلي الوفاة، فقال «كنت اشتهي على الله تعالى ان يحضر ني شيخي محماً والبنستي » فما جُمع له جهاز غسله و كفنه الا وشيخه محماً والبنستي عنده فتولنى غسله وخرج خلفه تقد مناصلتى عليه وشيخه محماً والبنستي عنده فتولنى غسله وخرج خلفه تقد مناصلتى عليه ثم نزل في زاويته فاقام بها مديدة وهو يزورني وانا ازوره وكان،

<sup>(</sup>١١) «العبيس» في الأصل

<sup>(</sup>١٢) «ويسلونه» في الاصل

<sup>(</sup>١٣) «العصر» في الاصل. وقصة الخضر في القرآن ١٨:٩٥ ــ ٨١

<sup>(11) «</sup>السماع» في الاصل

<sup>(</sup>۱۰) ۱ آب سنة ۱۱۷٤

رحمه الله، عالماً زاهدا ما رائيت ولا سمعت بمثله وكان يصوم الدهر ولا يشرب ما ولا يا كل خبراً ولا شيئاً من الحبوب، انها يفطر علسى رمانين او عنقود عنب او تفاحنين ويا كل في الشهر مراة او مرتين لقيمان من لحم مقلي وفقلت له يوماً «ياشيخ ابا عبدالله، كيف وقع لك ال لا تأكل خبراً ولا تشرب ما وانت صائم ابدا؟ قال «صمت وطويت فوجد تنني اقوى على ذلك فطويت ثلثاً وقلت «اجعل منا آكلسه كالميتة (١٥) التي تحل للمضطر بعد ثلث، فوجد تثني اقوى على فالمنا فائلفت النفس ذلك وسكنت اليه فاسمررت (١٦) على ما انا عليه

وكان بعض اكابر حصن كيفا قد عمل للشيخ زاوية في بستان جعله له . فحضر عندي في اوّل شهر رمضان وقال «قد جئت ُ مود عاً» . قلت «والزاوية التي قد اُعد ت لك والبستان؟» قال «يااخي، ما لي حاجة فيهما ولا اقيم» . وود عني ومضى، رحمه الله . وذلك سنة سبعين وخمس مائة (١٧)

# وهو في المعرَّة يشعر بموت آخر في مكَّة

وحد تني الشيخ ابو القسم الخضر بن مسلم بن قسيم (١٨) الحموي بحماة في التأريخ المتقدم (١٩) ان رجلاً كان يعمل في يستان لمحمد ابن مسعر، رحمه الله، اتى اهله وهم جلوس على ابواب دورهم بالمعر ققال «مر بي رجل معة ركوة فقال «مر بي رجل معة ركوة طلب منتي فيها ماء فاعطيته فجد دوضوءه واعطيته خيارتين فابسى ان يأخذها فقلت (ان هذا البستان نصفه ليي بحق عملي ولمحمد بن معر نصفه بالملك، فقال (احبح العام؟، قلت (نعم) قال (البارحة معر نصفه بالملك، فقال (احبح العام؟)

<sup>(</sup>١٥) القرآن ١٦٨:٢

<sup>(</sup>١٦) «فاسمرت» في الأصل

<sup>(</sup>۱۷) ۱ آب سنة ۱۱۷٤ ــ ۲۱ تسوز سنة ۱۱۷۵

<sup>(</sup>۱۸) «فُسم» في الأصل و «فاسم» أعلام

<sup>(</sup>۱۹) ۷۰ او ۱۱۷٤ ـ ۵۷

بعد انصرافنا من الوقفة مات وصلَّينا عليه، » • فخرجوا في اثر وليستفهموا منه فرأوه علسى بُعد لا يمكنهم لحاقه • فعادوا وورخُوا(٢٠) الحديث فكان الامر كما قال

## علي" بداوي قيم مسجده

حد ثني الأجل شهاب الدين ابو الفتح المظفّر بن امعد بن مسعود بن بتخنتكين بسن سَبْكُنتكين مولى معز" الدولة ابن بويه بالموصل في ثامن عشر شهر رمضان سنة خمس وستّين وخمس مائة(٢١) [٥٣ ق] قالّ «زار المقتفي بامر (٢٢) الله امير المؤمنين، رحمه الله، مسجد صَنْد وديا (٢٣) بظاهر الأنبار على الفرات الغربي، ومعه الوزير وانا حاضر. فدخل المسجد وهو يُعرف بمسجد امير الموسنين على، رضوان الله عليه، وعليه تسوب دمياطي (٢٤) وهسو متقلّد سيفاً حليتُه حديد لا يندري انّه امر المومنين الامن يعرفه • فجعل قيَّم المسجد يدعو للوزير • فقال الوزير «و يحك! ادع ُ لامير الموءمنين، · فقال له المقتفي، رحمه الله الله عمًّا ينفع قل له ما كان من المرض الذي كان في وجهه؟ فا ني را يته في ا يَّامٌ مولانا المستظهر، رحمه الله، وبه مرض في وجهه، • وكان في وجهه سلعة قد غطَّت أكثر وجهه فاذا اراد الأكل سدُّهَا بمنديل حتى يصلُّ الطعام الى فمه • فقال القيم ،كنتْ كسا تعلم، وانا اتردد الى هذا المسجد مسن الانبار • فلقيني انسان فقال: لوكنت تتردد الى فلان (يعني مقدم الانبار) كما تترد د الى هذا المسجد لاستدعى(٢٥) لك طبيباً يزيل هذا المرض من وجهك • فخامر قلبي من قوله شيء ضاق له صدري • فنمت تلك الليلة

<sup>(</sup>۲۰) لغة في «أرُّخوا»

<sup>(</sup>۲۱) ه حزیران سنة ۱۱۷۰

<sup>(</sup>۲۲) لامر (۱)

<sup>(</sup>۲۳) «صَنْدَ وداء» بموجب جغرافيي العرب

<sup>(</sup>۲٤) راجع اعلاه ص١١ ح٢٥

<sup>(</sup>٢٥) «لاستدعا» في الاصل

فرا يت امير الموسمنين علي بن ابي طالب رضوان الله عليه وهو في المسجد يقول ما هذه الحضره؟ (يعني حضرة في الارض) • فشكوت اليه ما بي عاعرض عني • ثم راجعته وشكوت اليه ما قاله لي ذلك الرجل فقال: انت مبن يريد العاجلة (٢٦) • ثم استقظت والسلعة مطروحة الى جانبي وقد زال ما كان بي • فقال المقتفي ، رحمه الله ، رصدق ، • ثم قال لي (٢٧) ، تحدث معه وابصر ما يكتمسه واكتب بيه توقيعاً واحضره لا علم عليه ، فتحد ت معه • فقال دانا صاحب عائلة و بنات • واريد في كل شهر ثلائة دنائير ، • فكتبت عنه مطالعة وعنو نها المخادم أ : في مسجد علي • فوقع عليها بما طلب وقال لي دامض ثبتها في الديوان ، فمضت ولم اقر أ (٢٨) منها سوى ديوقع له بذلك ، • وكان الرسم ال يكتب لصاحب المطالعة توقيع ويو خذ منه ما فيه خط امير الموسمنين • فلما لصاحب المطالعة توقيع ويوخذ منه ما فيه خط امير الموسمنين • فلما فتحها الكاتب لينقلها وجد تحت ، وقيم مسجد علي ، : ربخط المقتفي امير المؤمنين ، صلوات الله عليه • ولو كان طلب اكنر من ذلك لوقع له به »

# النبي يرسل فقيرًا الى ملكشاه

وحد تني القاضي الإمام مجد الدين ابو سليمان (٢٩) داود بن محمد ابن الحسن بن خالد الحالدي ، رحمه الله ، بظاهر حصن كيفا بوم الحميس ناني وعدرين ربيع الاول سنة ست وستين وخمس مائة (٣٠) عن من حد ثه ان شيخاً استاً ذن على خواجا بنز رك (٣١)، رحمه الله • فلماً دخل

<sup>(</sup>٢٦) الفرآن ١٩:١٧

<sup>(</sup>٢٧) الضمير يرجع للمحد يث شهاب الدين ابي الفنح المظفير

<sup>(</sup>٢٨) «افر» في الأل

<sup>(</sup>٣٩) «سلبس» في الأصل

<sup>(</sup>٣٠) ٣ كانون الأول سنة ١١٧٠

<sup>(</sup>۳۱) أو «بُسنرُرْ گَ» تعرب «بُسنرْ رُكَ» الفارسية ومعناهما العظيم، واللقب «خواجا برزك» ــ الوزير نلقب به نظام الملك وزير ملك شاه، وفي «كتاب العما» لا ُسامه (طبعه دربورغ ۱۸۹۳) ص۱۲ «خواجا بزرك نظام الدين سلامي»

عليه رآه شيخاً مهيباً بهياً (٣٢) · فعال «من اين السيخ؟» قال «من غربة. • قال «الك حاجة؟» قال «انا رسول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم [٥٣ و] الى ملك شاه» . قال «ياشيخ، اي شيء هذا التحديث؟» قال «ان اوصلتني اليه بلَّغتُه الرسالة • والا فانا لا ازول حتى اجتمع به وابلُّغه ما معي، فدخل خواجا بزرك على السلطان فاعلمه بما قاله الشيخ فقال «احضروه» • فلميًّا حضر قدّم للسلطان مسواكاً ومتطأ وقال له «انا رجل لي بنات. وانا فقر لا اقدر على جهازهن وتزويجهن وكل للة ادعو الله تعالى ان يرزقني ما اجهـ زهن به فنمت ليلة الجمعة من شهر كذا ودعوت الله سبحانه بمعونتي علمهن فراميت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيما يرى النائم فقال لي را نت تدعو الله تعالى ان يرزقك ما تجهنز بـ بناتك؟، قلت رحم يارسول الله، • فقال «امض ِ السي فلان (وستَّاه بعز (٣٣) ملك شاه ـ يعني السلطان) وقل له: قال لك رُسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم جهَّز ' بناتسي، •ُ فقلت ديار سول الله، انطلب منتى علامة ما اقول له؟، قال دقل له بعلامة أنك كل ليلة عند النوم تقرأ سورة تبارك» • فلمَّا سمعذلك السلطان فقال «هذه علامه صحيحة • وما اطُّلععليها غيرالله تبارك وتعالى • فان مؤدُّ بيامر ني ان اقرأها كل ليلة عند النَّوم· وانا افعل ذلك»· ثم امر له بكلُّ مَا طلبهُ لتجهيز بناته واجزل عطيته وصرفه

#### وآخر الى الوزير علي بن عيسى

ويشبه هذا الحديث ما سمعته عن ابي عبدالله محمَّد بن فاتك (٣٤) المقرىء قال «كنت اقراءً يوماً على ابي بكر بن مجاهد رحمه الله المقرىء بغداد اذ ورد عليه شيخ عليه عمامة رَثَة وطيلسان وثياب رثّة وكان ابن مجاهد يتعرف الشيخ فقال له «ايش (٣٥) كان من خبر الصية؟، قال

<sup>(</sup>٣٢) «بهنا» في الأصل

<sup>(</sup>٣٣) «سر» في الأصل

<sup>(</sup>٣٤) «فا مك» في الاصل

<sup>(</sup>۳۵) عامية · اي شيء

ريا ابا بكر (٣٦)، جاءتني البارحة ابنة ثالتة فطلبت منتي اهلي دا نسة ا (٣٧) يشترون به سعناً وعسلاً يحنكونها به فلم اقدر عليه • فبت مهموماً • فرا يت النبي ، صلّى الله عليه وسلّم، فيما يرى النائم • فقال: لا تغتم ولا تحزن • واذا كان غدا فادخل على على بن عيسى وزير الخليفة (٣٨) فا قره (٣٩) منتي السلام وقل له: بعلامة انك صلّيت علي عند قبري (٤٠) اربعة الاف مرة ادفع لي مائة دينار عيناً،

فقال ابو بكر بن مجاهد رياا با عبد الله في هذا فائدة، وقطع على القراءة واخذ بيد النيخ وقام فدخل به على علي بن عيسى فرأى علي ابن عيسى مع ابن مجاهد شيخاً لم يعرفه فقال رمن اين لك ياابا بكر هذا؟ فقال ريدنيه الوزير ويسمع منه كلامه، فادناه وقال رما خطبك ياشيخ؟ فقال ديدنيه الوزير ويسمع منه كلامه، فادناه وقال رما خطبك ياشيخ؟ فقال الشيخ ران ابا بكر بن مجاهد يعلم ان لي ابنتين والبارحة جاءتني ثالثة فطلبت مني اهلي دانقاً يتشرون به عسلاً وسمناً بحتكونها به فلم اقدر عليه فبت البارحة وانا مهموم وسم ولا تحزن اذا كان غدا الله عليه وسلم في المنام وهو يقول: لا تغتم ولا تحزن اذا كان غدا فادخل على على بن عيسى واقر ه (٤١) مني السلام وقل له: بعلامة انك فادخل على عند قبري اربعة الاف (٤١) مرة ادفع لي مائة دينار عينا، ملت اله ورسوله وصدقت اينها الرجل هذا شيء ما كان علم به الا الله معلى ورسوله صلى الله عليه وسلم عائلام هات الكيس فاحضره بين تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عائلة دينار وقال: هذه المائة التي قال يديه فضرب بيده اليه فاخرج منه مائة دينار وقال: هذه المائة التي قال

<sup>(</sup>٣٦) «بابا بكر» في الاصل

<sup>(</sup>٣٧) «دانست» الفارسية سي سدس الدرهم

<sup>(</sup>٣٨) المقتدر بالله (٨٠٨ – ٣٧)

<sup>(</sup>٣٩) «فافره» في الأصل

<sup>(1</sup>۰) قبر النبي

<sup>(</sup>٤١) «وافره» في الاصل

<sup>(</sup>٤٢) «العب» في الاصل

لك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. وهذه مائة اخرى للبشارة. وهذه مائة اخرى للبشارة. وهذه مائة اخرى هديّة منّا لك. فخرج الرجل من عنده وفي كمَّه ثلاثمائة دينار»

## علي" يشفي مفلوجاً

وحد "ثني القائد(٤٣) الحاج " ابو علي في شهر رمضان في سنة نمان وستين وخمس مائة (٤٤) بعص كيف قال «كنت بالمومل جالساً في دكَّان محمَّد بن علي " بن محمَّد بن مامة • فاجتاز بنا رجل فُقَّاعي (٤٥) ضخم غليظ الساقين فدعاه احمد(٤٦) وقال رياعبد على (٤٧) بالله حدث فلاناً حديثك، • قال (انا رجل ابيع الفقاع كسا ترى • فبت ليلة اربعاء وانا صحيح فانتبهت وقد انحل وسطي فلا اقدر على الحركة ويبست رجلاي ودقَّتا(٤٨) حتى بقيت الجلد والعظم. فكنت ازحف الـــى وراء لان رجليما كانت تتبعني و لا كانفيها حركة بالجملة • فقعدت في طريق زين الدين على كوجكُ رحمه الله • فامر بحملي الى داره فحُملت ٠ واحضر الاطبُّاء وقال: اريد ان تداووا هذا. فقالوا: نعم نداويه ان شاء الله • ثـم اخذوا مسمارً ا فاحموه ثـم كو وا بـه رجلي فمـا حست بـه فقالوا لزين الدين: ما نقدر على دواء هذا ولافيه حيلة • فوهب لى دينارين وحمارًا • فبقي الحمار عندي نحوًا من شهر ومات • فعدت قعدت في طريقه ٠ فوهب لي حمارً ١ اخر فمات ٠ ووهب لي حمارً ١ ثالثًا فمات. فعدت الى سوءاله • فقال لواحد من اصحابه: اخرج بهذا فارمه في الخندق • فقلت له: بالله ارمني على و ركى فاني ما احس فيها بما يكون. فقال: ما

- (٤٣) على مائة ، الطبري ١٧٩٩:٣
- (عع) ١٦ نيسان ـ ١٥ ايار سنة ١١٧٣
- (ه ٤) با ثع الفُقّاع، شراب من الشعير يعلوه الزبد
  - (٤٦) كذا في الاصل · والمطلوب «محمد»
    - (٤٧) يظهر آنه كان شبعياً
    - (٤٨) «ودقب» في الأصل · عامية

ارميك الاعلى رائمك فاذا رسول زين الدين رحمه الله فد جاءني فرد ني البه \_ وكان الذي قاله من رميي مزاحاً فلماً احضروني بين يدبه اعطاني اربعة دنانير وحماراً

فيقيت على ما انا عليه الى ليلة را يت فيها فيما يرى النائم كا أن رجلاً وقف على وقال: قم قلت: من انت؟ قال: انا على بن ابسي طالب فقمت وقفت فا نبهت امرا أتي وقلت: ويحك ! قد ابصرت كذا وكذا! فقالت: ها انت قائم فمشيت على رجلي وزال ما كان بي و رجعت كما تراني فمضت الى عند زين الدين الامير علي كوجك رحمه الله فقصصت عليه منامي ورآني [ ٤٥ و ] قد زال ما رآه بسي فاعطانسي عشرة دنانير ، » فسيحان النافي المعافي

#### جزاء الامانة

حد تني الشيخ الحافظ ابو الخطاب عمر بن محمد بن عبد الله بن معمر العلكيمي بدمشق اوائل سنة اثنتين وسعين وخمس مائة (٤٩) قال: حكى لي رجل بغداد عن القاضي ابي بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الانصاري الفر ضي المعروف بقاضي المارستان انه قال «لما حججت بينا اطوف بالبيت اذ وجدت عقداً من اللؤلؤ فشددته في طرف احرامي فعد ساعة سعت انساناً ينشده في الحرم وقد جعل لمن يرد معليه عشرين دينارا فسائلته علامة ما ضاع له فاخبر ني فسلمته اليه فقال لي حاجة الي ذلك وما دفعته اليك بسبب الجعالة وانا من الله بعضير كثير، فقال دولم تدفعه الالله عز وجل؟ فقلت راهم، فقال داستقبل بنا الكعبة فقال دولم تدفعه الالله عز وجل؟ فقلت راهم، فقال داستقبل بنا الكعبة فقال داللهم اغفر له وارزقني مكافاً ته، ثم ود عنى ومضى

ثم اتَّفق أُنني مافَرَت من مكَّة الى ديار مصر · فركبت قـــي البحر (٤٩) هذه السنة ابتدات في ١٠ تبوز سنة ١١٧٦

متوجهاً السى المغرب· فاخذت الرومُ المركبُ وأسرتُ فيمن أسر· فوقعتُ في نصيب بعض القسوس· فلم ازل اخدمه الى ان دنت وفاته· فاومى با طلاقي

فخرجت من بلد الروم فصرت السي بعض بلاد المغرب، فجلست اكتب على دكتان خبيًا وكان ذلك الخبيًا زيعامل بعض تُناة تلك المدينة، فلميًّا كان فسي را س الشهر جاء غلام ذلك التاني، (٥٠) الى الخبيًّا زفقال دسيّدي يدعوك لتحاسبه، فاستصحبني معه ومضينا اليه فحاسبه على رقاعه، فلميًّا را عي معرفتي في الحساب وخطتي طلبني من الخبيَّا زفعيَّر ثيابي (١٥) وسلّم السيّ جباية ملكه وكانت لسه تعمة ضخمة، واخلى (٢٥) لي بيتًا في جانب داره

فلمنا مضت مديدة قال لي دياابا بكر ما را يك في التزويج؟، قلت دياسيّدي انا لا اطبق نفقة نفسي فكيف اطبق النفقة على زوجة؟، قال دانا اقوم عنك بالمهر والمسكن والكسوة وجميع ما يلزمك، • فقلت دالامر لك، • فقال دياولدي ان هذه الزوجة فيها عيوب شتّى، ولم يترك شئاً من العيب في الخلقة من را سها الى قدمها الا ذكره لي وانسا اقول درضت، وباطني في ذلك كظاهري؛ فقال لي دالزوجة ابنتي، • واحضر جماعة وعقد العقد

فلماً كان بعد ايماً قال لي تهياً لدخول بيتك ثم امر لي بكسوة فاخرة ودخلت السي دار فيهبا التجميل [40 ق] والآلات ثم أجلست فسي المرتبة، وأخرجت العروس تحت النمط فقمت لتلقيها فلما كشفت النمط را يت صورة ما را يت في الدنيا اجمل منها فهر بت من الدار خارجا فلقيني الشيخ وسائلني عن سبب هربي فقلت دان الزوجة ما هي التي ذكرت كي فيها من العيوب ما ذكرت ، فتبسم وقال دياولدي

<sup>(</sup>٠٠) و «التانيء» هو صاحب الاملاك الواسعة

<sup>(</sup>٥١) «ثنا ي» في الاصل· «تناءتي» طبعة درنبورغ ص١٣٧

<sup>(</sup>٢٥) «واحلا» في الاصل

هي زوجتك وليس لي ولد سواها وانما ذكرت لك مَا ذكرت لللا تستقل ما تراه، • فعدت وجُليت علي "

فلماً كان من الغد جعلت اتأمل ما عليها من الحلى والجوهر الفاخر ، فرا يت من جملة ما عليها العقد الذي وجدت بمكة ، فعجبت من ذلك ، واستغرقني الفكر فيه ، فلماً خرجت من البناء اسدعاني وسائلني عسن حالي وقال رجد على الحكلال انف الغيشرة ، فشكر ته على ما فعله معي ، ثم استولى علي الفكر في العقد ووصوله اليه ، فقال لي رفيم تفكر ، فقلت رفي العقد الفلاني ، فاني حججت في السنة الفلانية فوجدته في الحرم او عقدا (٥٣) يشبهه ، فصاح وقال را نمت الذي رددت علي العقد؟ المقد رانا ذاك ، فقال را بشر ، فان الله قد غفر لي ولك ، فاني دعوت الله سبحانه في تلك الساعة ان يغفر لي ولك وان يرزقني مكافا تك ، وقد سلمت اليك مالي وولدي وما اظن اجلي الا وقد قرب ، ثم اوصى الي "

(٣٥) «عمد» في الأميل

#### ٢ - الشفاء بطرق غريبة

#### شرب البيض يشفي الخراج

وحد ثني الأمير سف الدولة زنكي بن قراجا، رحمه الله، قال «دعانا شاهنشاه بحلب (وهو زوج اخته) • فلمنا اجتمعناعنده نفذنا الى ماحب لنا كنا تعاشره و تنادمه خفيف الروح طيب العشرة فاستدعيناه • فحضر • فعرضنا عليه الشرب فقال «انا محتم (۱) • امر ني الطبيب بالحمية ايناماً حتى تُشتق هذه السبلعة، • وكان في مو مخر رقبته سلعة كبيرة • فقلنا «وافقينا اليوم و تكون الحمية من غد، • ففعل وشرب معنا الى اخر النهار • فطلبنا من شاهنشاه شيئاً نا كله • فقال «ماعندي شي و (۲) • فلاججناه حتى الجابنا السى ان يتحضر لنا بيضاً تقليه على المنقل • فاحضر البيض واخرغنا ما فيه فسي الصحن • ووضعنا المسقلكي على المنقل ليحمي • فاشرت الى ذلك الرجل الذي في رقبته السلعة ان يشرب البيض • فرفع الصحن على فمه ليشرب بعضه فانساب السلعة ان يشرب البيض • فرفع الصحن على فمه ليشرب بعضه فانساب جميع ما في الصحن في حلقه فشر به • وقلنا لصاحب الدار «عوضنا عن السخم» • فقال «والله ما افعل» • فشر بنا • ثم افترقنا

فانا في السحر في فراشي والباب ينقر ع فخرجت جارية تنظر من بالباب فاذا هو صديقنا ذلك فقلت [٥٥ و] «احضريه» فجاءني وانا في الفراش وقال «يامولاي، تلك السلعة التي كانت في رقبتي ذهبت وما بقي لها اثر، فنظرت موضعها فاذا هو كغيره من جوانب رقبته فقلت «اي شيء اذهبها أي قال «الله سبحانه» ما عرفت انني استعملت شيئاً ما كنت «اي شيء اذهبها أي قال «الله سبحانه» ما عرفت انني استعملت شيئاً ما كنت

<sup>(</sup>١) «محسى» في الأصل

<sup>(</sup>٢) «سا» في الأصل

المعلق غير شربي لذلك (٣) البيص الني ٥٥٠٠ فسبحان الفادر المبلي المعافى

### اكل الغربان يشفي من الفتق

وكان عندنا في شيزر آخوان اسم الأكبر مظفيَّر والآخر مالك(٤) بن عياض من اهل كفر طاب وهما تاجران(٥) يسافران الى بغداد وغيرها مسن البلاد ومظفيَّر آدر له(٦) في له عظيمة فهو منها فسي تعب فسار في قافلة على السماوة(٧) الى بغداد فنزلت القافلة بحي من احياء العرب، فضيَّفوهم بطيور طبخوها لهم فتعشوا و ناموا فا تتبه انبه رفيقه الذي في جانبه وقال له «انا نائم او مستيقظ؟» قال «مستيقظ لو كنت نائماً ما تحد ثن كه قال «تلك القيلة قد ذهبت وما بقي لها اثر ه فنظر فاذا هو قد عاد كغيره الى الصحة

فلمًا اصبحوا سا لوا العرب الذين اضافوهم اي شيء اطعموهم قالوا «نزلتم بنا ودوابنا عازبة و فخرجنا اخذنا فراخ غر بان طبخناها لكم» فلمًا وصلوا بغداد دخلوا المارستان وحكوا للمتولتي (٨) المارستان حكايته وفقد حصل فراخ غربان واطعمها لمن به هذا المرض فلم تنفعه ولا اثرت فيه فقال «تلك الفراخ التي اكلها كان زقها ابوها افاعي (٩) وفلذلك كان نفعها»

- (٣) مكر ورة في الاصل
- (٤) «ملك» في الاصل
- (٥) « بحاره في الأصل
- (٦) «ادر که» مطبوعة در نبورغ ص ١٣٤
  - (٧) بادية سوزية
  - (٨) كدا في الاصل
  - (٩) «افاعنا» في الأميل

## معجزات ابن بطلان في الطب

ومما يشاكل ذلك ان رجلاً الى يوحنا بن بطلان (١٠) الطبيب المشهور بالمعرفة والعلم والتقدّم في صنعة الطبّ وهو في دكّانه بحلب فشكى اليه مرضه فرآه قد استحكم به الاستسقاء وكبر بطنه ودقتّ رقبته وتغيّرت سحنته و فقال له «ياولدي، ما لي والله فيك حيلة ولا بقي الطب ينجع فيك» و فانصرف

ثم بعد مد مد اجتاز به وهو في دكانه وقد زال عنه ما كان به من المرض وضمر جوفه وحسنت حاله و فدعاه ابن بطلان فقال «ما انت الذي حضرت عندي من مد ق و بك الاستسقاء وقد كبر بطنك و دقت رقبت وقلت لك الله في فيك حيلة، ؟ قال «بلى» قال «فيماذا تداويت حتى زال ما كان بك؟ قال «والله ما تداويت بشيء انا رجل صعلوك ما لمي شيء ولا لمي من يدور بي سوى والدتي عجوز ضعيفة كان لها في د تين خل فكانت كل يوم تطعمني منه بخبز » فقال له ابن بطلان [٥٥ ق] «بقي من الخل مي شيء ؟ قال «امش معي ارني (١١) الدن الذي فيه الخل ، فمشى بين يديه المي بيته اوقفه على دن الخل فافرغ ابن بطلان ما كان فمشى بين يديه المي بيته اوقفه على دن الخل فافرغ ابن بطلان ما كان فيه من البخل فوجد في اسفله افعين (١٢) قد تهر التارا) فقال له «يابني ما كان يقدر يداويك بخل فيه افعيان (١٤) حتى تبرا الا الله عر وجل »

(١٠) طبيب مسيحي في بغداد مارس الطب في حلب واطاكية ، ولقد ترجم ك ابن ابسى اصيبعة «طبقات الاطباء» (مصر ١٨٨٢) ٢٤١:١ – ٤٣ والقفطي «اخبسار الحكماء» مصر (١٣٢٦ هـ) ١٩٢ – ٢٠٨

(١١) «ارسى» في الاصل

(١٢) «افعاس» في الأصل

(١٣) «بهريا» في الاصل . قابل ادناه ص ٢١٥ ح٩٣

(١٤) «افعاس» في الأصل

#### يداوي بالخل

وكان لهذا ابن بطلان اصابات عجيبة في الطبّ فمن ذلك ان رجلاً اتاه، وهو في دكانه بحلب، والرجل قد انقطع كلامه فلا يكاد ينفهم منه اذا تكلّم فقال له «ما صنعتك؟» قال «انا مغربل» فقال «احضر لي نصف رطل خل حاذق» فاحضره فقال «اشربه» فشربه وجلس لحظة، فذرَعَه القيء فقيل عنقياً طيناً كثيرًا في ذلك الخلّ فانفتح حلقه واسوى كلامه فقال ابن بطلان لابنه وتلامذته «لا تداووا بهذا الدواء احدًا فتقتلوه هذا كان قد علق بالمسريء من غبار الغربلة تراب ما كان يُخرجه الا الخل»

#### يميّز بين البرص وحب الصبا

وكان ابن بطلان ملازماً لخدمة جدى الاكبر ابي المتوج مقلد بن نصر بن منقذ (١٥) • فظهر في جدى ابي الحسن علي "بن مقلد بن نصر ابن منقذ، رحمه الله ، وضح "وهو صبي صغير • فاقلق ذلك اباه وانفق علي من البرص • فاحضر ابن بطلان وقال له «ابصر ما قد ظهر في جسم علي " • فنظره وقال «اربد خمس مائه دينار حتى اداويه وأذهب هذا عنه • فقال له جدى «لو كنت داويت علياً ما كنت رضيت لك بخمس مائه دينار • فلماً رائى الغضب من جدى قال «يامولاي، انا خادمك مائة دينار • فلماً رائى الغضب من جدى قال «يامولاي، انا خادمك وعبدك وفي فضلك • ما قلت ما قلت الا على سبيل المزح • وهذا الذي بعلي " بهق الشباب • واذا ادرك زال عنه • فلا تحمل منه هما • ولا يقول لك سواي دانا اداويه ويتسوق عليك، فهذا يزول عند بلوغه» • فكان

وكان في حلب امراء من وجوه نساء حلب يقال لها بَرَ ت ليحقها برد من في دا أسها و فكانت تعمل عليه القطن العتيق والقلنسوة والمنخملة والمناديل

(١٥) «المقلَّمة بسن منقذ الكِـناني الكفرطابي» فسي ابن الاثير «الكامل» (طبعة طرنبرغ) ٣٤٣:٩ حتى تصير كاأن على راأسها عمامة كبيرة وهي تستغيث من البرد و فاحضرت ابن بطلان وشكت اليه مرضها فقال «حصالي في غد خمسين مثقالا من كافور رياحي عارية (١٦) او متكرى من بعض الطبيبين فهو يعود اليه باسره و فحصالت له الكافور ورد على رائسها ما كان عليه من الدار وحشا (١٧) شعرها بذلك الكافور ورد على رائسها ما كان عليه من الدار وهي تستغيث من البرد فنامت لحظة وانتبهت [٥٦ و] تشكو الحر والكرب في رائسها فالقى عنها شيئًا شيئًا مما كان على رائسها حتى بقي على رائسها قناع واحد ثم نفض شعرها من ذلك الكافور، وذهب عنها البرد وصارت تتقنيع بقناع واحد

#### أسامة والطبيب

وقد جرى لي بشير ما يقارب ذلك ولحقني برد عظيم وقتعريرة من غير حمتى وعلي الثياب الكثيرة والفرو ومتى تحركت في جلوسي ارتعدت وقام شعر بدني و تجمعت والمضرت الشيخ ابا الوفاء تميما (١٨) الطبيب فشكوت اليه ما اجد و فقال «احضروا لي بطيخة هندي (١٩)» فا حضرت فكسرها وقال لي «كل منها [ما] اسطعت وقلت «ياحكيم فا حضرت من البرد، والرمان بارد كف آكل هذه مع بردها؟ قال «كل كما اقول لك» وفاكلت فما انتهى اكلي منها حتى عرقت وزال ما كنت اجده من البرد و فقال لي «الذي كان بك من غلبة الصفراء ما كان من برد حقيقي »

# حلم يشفي المعنص

وقد تقديم ذكر شيء من غريب الاحلام. وقد اوردت في كتابي المترجم

(١٦) اي عيارة

(١٧) «وحسى» في الأصل

(١٨) «بسم» في الأصل

(١٩) « بطحه هندي» في الأصل

بـ «كتاب النوم والاحلام، من ذكر النوم والاحلام وما قيل فيها وفي اوقات الروءيا وفي اقوال العلماء فيها، واستشهدت على اقوالهم بما ورد فيها مسن اعار العرب ووسَّعتُ الشرح واشبعت فيه المعنى • فما حاجة الى ذكر شيء منه هاهنا • لكننى ذكرت هذا الخبر واستظرفته فاوردته

كان لجدي سديد الملك ابي الحسن علي "بن مقلد بن نصر بن منقذ، رحمه الله، جارية يقال لها لو الوءة ربّت والدي مجد الدين ابا ملامة مرحد بن علي ، رحمه الله فلما كبر وانتقل عن دار والده انتقلت معه فر رُقني فر بنني تلك العجوز الى ان كبرت و تزوّجت وانتقلت من دار والدي، رحمه الله فانتقلت معي ور رُزقت الاولاد فربتهم وكانت، رحمه الله، من الناء الصالحات صوّامة "قوّامة" وكان يلحقها القولنج وقتا بعد وقت فلحقها يوما من الايام وائتد بها حتى غاب ذهنها، وآيسوها فيقيت كذلك يومين وليلتين ثم افاقت فقالت «لا اله نالم الله المجب ما كنت فيه! لقيت امواتنا جميعهم وحد "ثوني بالعجائب وقالوا لي في جملة ما قالوا دان هذا القولنج ما يعود يلحقك، وغائت بعد ذلك المدة الطويلة لم يلحقها قولنج

وعائت حتى قاربت المائة سنة وكانت محافظة لصلواتها، رحمها الله فدخلت اليها في بيت افرد ثه لها من داري وبين يديها طست وهي تغسل منديلاً للصلوات فقلت «ما همذا ياامتي؟» قالت «يابني تقد مسكوا هذا المنديل وايديهم ذفرة من الجبن وكلمّا غسلته قد فاحت [٥٦ ق] منه رائحة الجبن قلت «اريني الصابونة التي تغسلين (٢٠) بهسا» فاخرجتها من المنديل فاذا هي قطعة جبن، وهي تظن أنها صابون وكلمّا عركت ذلك المنديل بالجبن قد فاحت روائحه، قلت «ياامتي، عركت ذلك المنديسل بالجبن قد فاحت روائحه، قلت «ياامتي، مذه (٢١) جبنة! ما هي صابونة ، فنظر تنها وقالت «صدقت ، يابني ، ما

<sup>(</sup>٢٠) « سبلي» في الأصل

<sup>(</sup>۲۱) مکررة

ظننتُها الا صابوناً (٢٢)» • فتبارك الله اصدق القائلين: «ومَن نُعمَرُ ، نُكُسُه في الخلق (٢٣)»

الاطالة تجلب الله الله والحوادث والطوارى اكثر من ان تُحصر والرغبة السي الله عز وجل في الستر والعافية فيما بقي من الحياة، والرحمة والرضوان عند موافاة الوفاة وانه سبحانه اكرم مسوول، واقرب ما مول

الحمد لله وحده وصلواته على سدنا محمد وعلى آله وملامه

(٢٢) «صابون» في الاصل

(۲۳) القرآن ۳۹:۸۳

الباب الثالث اخبار الصيد

# الباب الثالث

# اخبار الصيل

#### [۷۰ و] توكُّلت على الله تعالى(١)

ولله منتي جانب لأأضيعُه وللهو منتي والبطالة جانب فد ذكرت من الوقعات والمصافئات فد ذكرت من الوقعات والمصافئات والاخطار [ما] حضرني ذكره ولم يسنسنيه الزمان ومر من فان العمر طال ولزمت الانفراد والاعتزال والنسيان من ارث متقادم من ابينا آدم، عليه السلام (۲)

وانا ذاكر فصلاً فيما حضرته وشاهدته من الصيد والقنص والجوارح فمن ذلك ما حضرته بشيزر في صدر العمر ومن ذلك ما حضرته مع ملك الامراء اتابك زنكي بن آق سُنْ قر، رحمه الله ومن ذلك ما حضرته بدمشق مع شهاب الدين محمود بن تاج الملوك، رحمه الله ومن ذلك ما حضرته بمصر ومن ذلك ما حضرته بع الملك العادل نور الدين ابي المظفر محمود بن اتابك زنكي، رحمه الله ومن ذلك ما حضرته بديار بكر مع الامير فخر الدين قرا ارسلان (٣) بن داود بن الرتية، رحمه الله

- (١) القرآن ٢:١٠ ولعلها حشو من الناسخ
  - (٢) «السلم» في الاصل
  - (٣) «فرارسلان» في الاصل

#### ١ ـ الصيد في سورية والجزيرة ومصر

#### والد أمامة صيَّادًا

فَامَّا مَا كَانَ بَسِوْرَ فَكَانَ مَعَ الوالد، رَحْمَهُ اللهُ • وَكَانَ مَثْغُوفًا بالصيد لَهُجَّا به و بَجْمِيعِ الْجُوارِح، وما يُسْكُثُرُ ما يَغْرَ مَهُ عَلَيْهُ لَفُرْجَهُ • قَانَهُ كَانَ نُرْهَمُهُ • فَلِيسَ لَهُ ثَعْلُ سُوى الْحَرْبِ وَجَهَادُ الْأَفْرِ نَجَ وَ نَسْخُ كُتَابِ اللهُ، عَنْ وَجَلَّ عَنْدُ فَرَاغَهُ مِنَ انْغَالُ اصحابه • وهو، رحمهُ الله، صائم الدهر مواظب على تلاوة القرآن • فكان الصيد كما جاء في الخبر «رق حوا القلوب تعيى الذكر» • فما را يُت قط متل صيده و ترتيبه

## الصيد مع زنكي

وقد شاهدت صد ملك الامراء اتابك زنكي، رحمه الله وكان له المجوارح الكثيرة وأيته ونحن نسير على الانهار فيتقدم البازدارية بالبزاة ترميها على طيور الماء وتدق الطبول كجاري العادة فتصيد منها ما تصد و تُخطىء ما تُخطىء ووراءهم الشواهين الكوهية (۱) على البازدارية فاذا اصطادت البزاة واخطأت ارسلوا الشواهين الكوهية على الطيور وقد ابعدت دشب خيز (۲) فتلحق وتصيد وترسل على الحجل فتلحق الحجل في طلوعها في سفح الجبل فتصيد فانها من سرعة الطران على صفة عجمة

وشاهدته يوماً و نحن في المغرقة بظاهر الموصل نسير في باذ نجان((٣)) و بين يدي اتابك بازيار على يده باشق و فطار ذكر ُ دِر ٌ اج فارسله عليه

- W. T. Blanford, The Fauna من «كوه الفارسية \_ جبل ، راجع of British India (الندن ١٨٩٥) ٣٠٠٠٣
  - (٣) كدا في الاصل. «دست حبر» طبعة در نبورغ ص١٤٠
    - (٣) « باد بحان» في الاصل

فاخذه ونزل. فلمنَّا صار في الارض فرط الدرَّاج من كفَّه وطار. فلمنَّا ارتفع انتقل الباز من الارض اخذه ونزل وقد ثبَّته

ورا يته [٥٧ ق] وهو في صيد الوحش دفعات اذا اجتمعت الحلقة واجتمع فيها الوحش لا يقدر احد يدخل الحلقة، واذا خرج من الوحش شي رموه وكان من ارمى الناس فكان اذا دنا منه الغزال رماه، فنراه كأنه قد عثر فيقع ويُذبَح وكان اول غزال يضربه في كل صيد احضره يُنفذه لي مع غلام من غلمانه وانا معه

وشاهدته وقد اجتمعت الحلقة و تحنفي ارض نصيبين على الهرماس (٤)، وقد ضربوا الخيام. فوصل الوحش الى الخيام. فخرج الغلمان بالعصي والعمد، فضربوا منها شيئًا كثيرًا. واجتمع في الحلقة ذيب فونب في وسطها على غزال اخذه وبرك عليه. فقتل وهو عليه

وشاهدته يوماً و نحن بسنجار وقد جاء فارس من اصحابه فقال «هاهنا ضبعة نائمة!» فسار و نحن معه الى واد هناك، والضبعة نائمة على صخرة في سفح الوادي، فترجَّل اتابك ومشى حتى وقف مقابلها وضربها بنشابة رماها الى اسفل الوادي، و نزلوا جاءوا بها الى بين يديه وهيميتة ورائيته ايضاً بظاهر سنجار وقد جلوا ار نباً (٥)، فامر فاستدارت الخيل حولها (١)، وامر غلاماً خلفه [يحمل] الوشق كما يُحمَل الفهد، فتقدم ارسله على الارنب فدخلت بين قوائم الخيل، وما تمكن منها، وما كنت رائيت الوشق قبل ذلك يصيد

#### الصيد في دمشق

ورا يت الصيد بدمشق ايّام شهاب الدين محمود بن تاج الملوك للطير والغزلان وحمر الوحش واليحامير • فرا يته يومـاً وقد خرجنا السي

- (1) من روافد الخابور الذي يصب في الفرات
  - (٥) «ارنب» في الأصل
- (٦) بالتانيث في الاصل وربما كان المقصود الجمع

فخرجنا يوماً ومع بعض البازيارية باز مفرنص بيت (١٣) احمر العين • فرا ينا كراكي • فقال له الزمام «تقدم ارم (١٤) عليها البازالاحمر العينين» • فقدم رماه • وطارت الكراكي فلحق منها واحداً على بعد مناً فحطه • فقلت لغلام لي على حصان جيد «ادفع الحصان اليه وانزل اغرز منقسار الكركي في الارض واكتفه (١٥) واترك رجليه تحت رجليك الى ان نصلك» • فمضى وعمل ما قلت له • ووصل البازيار ذبح الكركي واشع الباز

فلمًّا دخل الزمام حدّث المحافظ بما جرى وما قلته للغلام وقال «يامولانا، حديثه حديث صيًّاد» قال «واي شيء شغل هذا الا القتال والصد؟»

وكان معهم صقور برُسلونها على البلاشيب وهي طائرة • فاذا رائى البكُدْ مُوبِ الصقر دار وارتفع • والصقر يدور في جانب اخر حتى يرتفع على البلسوب • ثم ينقلب عليه يا خذه

وفي تلك البلاد طيور يسمتُونها البيع (١٦) مثل النتُحام يصدونها ايضًا وطيور الماء في مقطعات (١٧) النيل سهلة الصيد والغزال عندهم قليل بل في تلك البلاد بقر بني اسرائيل (١٨) وهي بقر صفر قرونها مثل قرون البقر وهي اصغر من البقر تعدو عدو اعظيما و وتخرج لهم من النيلدابَّة يسمّونها فرس البحر مثل البقرة الصغيرة وعيناها صغير تان (١٩)

- (١٣) القرنصة سقوط الريش كما يطرأ لبعض الحيوان. فاذا شرعت الجوارح فسي القرنصة فينبغي ان بعد لها بيت لا يدخله الغبار والدخان والرياح ويفرش حوله ورق الصفصاف
  - (١٤) «ارمى» في الاصل
  - (١٥) «واكتمه» تي الاصل
  - (۱٦) ذكره ياقوت ۱:۵۸۸
  - (١٧) المواضع التي بقطع النهر فيها
- (۱۸) «اسرالل» في الأصل. قابل القرآن ٢:١٢ ـ ٠٦٧ والدميري «حيساة الحيوان» (مصر ١٣٤٠) ١٣٤٠١
  - (١٩) «وعسها صغار» في الاصل · عامية

فخرجنا يوماً ومع بعض البازيارية باز مفرنص بيت (١٣) احمر العين • فرا ينا كراكي • فقال له الزمام «تقدم ارم (١٤) عليها البازالاحمر العينين» • فقدم رماه • وطارت الكراكي فلحق منها واحداً على بعد مناً فحطه • فقلت لغلام لي على حصان جيد «ادفع الحصان اليه وانزل اغرز منقسار الكركي في الارض واكتفه (١٥) واترك رجليه تحت رجليك الى ان نصلك» • فمضى وعمل ما قلت له • ووصل البازيار ذبح الكركي واشع الباز

فلمًّا دخل الزمام حدّث المحافظ بما جرى وما قلته للغلام وقال «يامولانا، حديثه حديث صيًّاد» قال «واي شيء شغل هذا الا القتال والصد؟»

وكان معهم صقور برُسلونها على البلاشيب وهي طائرة • فاذا رائى البكُدْ مُوبِ الصقر دار وارتفع • والصقر يدور في جانب اخر حتى يرتفع على البلسوب • ثم ينقلب عليه يا خذه

وفي تلك البلاد طيور يسمتُونها البيع (١٦) مثل النتُحام يصدونها ايضًا وطيور الماء في مقطعات (١٧) النيل سهلة الصيد والغزال عندهم قليل بل في تلك البلاد بقر بني اسرائيل (١٨) وهي بقر صفر قرونها مثل قرون البقر وهي اصغر من البقر تعدو عدو اعظيما و وتخرج لهم من النيلدابَّة يسمّونها فرس البحر مثل البقرة الصغيرة وعيناها صغير تان (١٩)

- (١٣) القرنصة سقوط الريش كما يطرأ لبعض العيوان. فاذا شرعت الجوارح في القرنصة فينبغي ان بعد لها بيت لا يدخله الغبار والدخان والرياح ويفرش حوله ورق الصغصاف
  - (١٤) «ارمى» في الاصل
  - (١٥) «واكتمه» تي الاصل
  - (۱٦) ذكره ياقوت ۱:۸۸۸
  - (١٧) المواضع التي بقطع النهر فيها
- (١٨) «اسرا لله في الأصل قابل القرآن ٢٤٠٢ ـ ٠٦٧ والدميري «حيساة الحيوان» (مصر ١٣٤٠) ١٣٤٠١
  - (١٩) «وعسها صغار» في الاصل عامية

وهي جردا، مثل الجاموس لها انياب طوال في فكيها الاسفل وفي فكها الاعلى خروق لانيابها تخرج روءوسها(٢٠) من تحت عينيها و وصاحها مثل صاح الخنزير ولا تبرح في بركة فيها ما وتاكل العجبز والحسيش والشعير

# الصيدفي عكا

وكنت قد مضيت مع الامير معين الدين (٢١)، رحمه الله، الى عكا الى عند ملك الافرنج فلك بن فلك • فرا ينا رجلاً من الجنوية قد ومل من بلاد الافرنج ومعه باز كبير مقرنص يصيد الكركي ، ومعه كلبة مغيرة اذا ارسل البار على الكراكي عدت تحته • فاذا اخذ الكركي وحطه عضتُنه (٢٢) فلا يقدر على الخلاص منها • وقال لنا ذلك الجنوي " «ان الباز عند اذا كان ذنبه ثلاث عشرة (٢٣) ريشة اصطاد الكركي » • فعدد نا(٢٤) ذنب ذلك الباز فكان كذلك

فطلبه الامير معين الديسن (٢٥)، رحمه الله، مسن الملك فاخذه مسن ذلك الحنوي مو والكلبه واعطساه للامير معين الديسن فنجاء [٥٨ ق] معنا فرا أبته في الطريق يش الى الغزلال كما يثب الى اللحم ووصلنا به الى دمنق فما طال عمره بها ولا صاد شئاً ومات

# في حصن كيفا

وشاهدت الصيد في حصن كيفا مع الامير فخر الدين قرا ارسلان(٢٦)

(٢٠) «روسها» في الاصل

(۲۱) أثر

(٢٢) «عطمه في الأصل

(٢٣) «بلثه عشر» في الاصل

(٢٤) «فعدنا» في الأصل

(٢٥) أنسَر. وذلَّك حوالي سنة ١١٤٠

(٣٦) «قرارسلان» في الاصل

ابن داود، رحمه الله وهناك الحجل والزرخ(٢٧) كتير والدراج فاسًا طير الماء فهو في الشط(٢٨) وهو واسع ما يتمكن الياز منها واكثر صيدهم الاراوي ومعزى الجبل يعملون لها شباكا (٢٩) ويمدونها في الافدية ويطردون الاراوي فتقع في تلك الشباك وهي كتيرة عندهم وقريبة المتصد وكذلك الارانب

### مع نور الدين

وشهدت الصد مع الملك العادل نور الدين، رحمه الله فحضرته ونحن بارض حماة وقد جلوا له ارنباً (٣٠) فضربها بنشابة كشماء (٣١) وقامت وسقت الى مجحر دخلته فركضنا خلفها، ووقف عليها نورالدين و ناولني السريف السيد بهاء الدبن، رحمه الله، رجلهاقد قطعتها النشابة من فوق العرقوب وشقت جوفها قرنة النصلة فوقع منها بيت الولد وسقت بعد هذا وانجحرت فامر نور الدين بعض الوشاقية نزل وقلع خفافه ودخل خلفها فما وصل اليها وقلت للذي معمه بيت الاولاد وفيه خرنقان (٣٢) «شُقة واطمر هم (٣٣) بالتراب» ففعل فتحر كوا وعاشوا (٣٣)

وحضرته يوماً وقد ارسل كلبة على تعلب و نحن على قرا حصار (٣٤) بارض حلب، فركض خلفه وانا معه • فلحقت الكلبة اخذت ذنب الثعلب فرجع اليها براسه فعض خيشومها • فصارت الكلبة تعوي و نور الدين، رحمه الله، بضحك • ثم خلاها والإنجحر • فما قدرنا عليه

- (۲۷) «وهو الطيهوج» على هامش المخطوطة
  - (۲۸) دحلة
  - (٢٩) «شاك» في الأصل
- (٣٠) «ار س» في الاصل. وفي العاشبة «يعنى راوها وهي نائمة»
- (٣١) «كسما » في الاصل. ولعلها «كتما.». قابل اعلاه ص13 ح63
  - (٣٢) «خر تقين» في الاصل
  - (٣٣) كذا في الاصل عامية
    - (٣٤) باقوت ٤٤٤٤

وجامه يوماً ونحن ركاب تحت قلعة حلب من شمالي" البلد باز • فقال لنجم الدين ابي طالب بن علي كرد(٣٥)، رحمه الله «قل لفلان (يعنيني) يا خذ هذا الباز يلعب به » • فقال لي • فقلت المحسن له » • ففال نور الدين «انتم في الصيد ما كنتم تزالون • ما تنحسن تنصلح الباز ؟ قلت «يامولاي، ما كناً نصلحها نحن • كان لنا بازيارية وغلمال ينصلحونها ويتصيدون بها قد امنا» • وما اخذت الباز

(٣٥) ابن علم الدين علي كرد وهو صاحب حماة المذكور اعلاه

#### ٢ \_ والل أسامة صِتَّادٍ آ

شاهدت من الصيد مع هاو الاكابر شيئا كثيراً ما اتسع لي الوقت لذكره مفصلاً وكانوا قادرين على ما يحاولونه من صيد وآلته وغيره وما رائيت مثل صيد والدي، رحمه الله فما ادري كنت اراه بعين المحبة كما قال القائل: «وكل ما يفعل المحبوب محبوب محبوب من ما ادري اكان نظري فيه على التحقيق وانا اذكر شيئاً من ذلك ليتحكم فيه من يقف عليه وذلك ان والدي، رحمه الله، كان قد فرغ زمانه [ ٩٥ و] لتلاوة القرآن والصيام والصيد في نهاره، وفي الليل ينسخ كتاب الله تعالى فكان قد نسخ ستا واربعين ختمة بخطة، رحمه الله منها ختمتان بالذهب جميع القرآن ويركب الى الصيد يوماً ويستريح يوماً وهو صائم الدهر

ولنا بشيزر متصيَّدان: متصيَّد للحجل والارانب في الجبل قبلي ّ البلد، ومتصيّد لطير المساء والدر ّاج والارانب والغمزلان علمى النهر فسي الازوار(١) من غربي "البلد

وكان يتكلنف في تسير قوم من اصحابه الى البلاد لشرى البزاة وحتى انه انفذ الى القسطنطينية احضر له منها بزاة وحملوا الغلمان معهم من الحمام ما ظننوا انه يكفي البزاة التي معهم فتغينر عليهم البحر وتعوقوا حتى فرغ ما معهم من طعم البزاة فاضطر وا السى ان صادوا ينطعمون البزاة لحم السمك فائنر ذلك فسي اجنحتها (٢) صاد ريشها ينكسر وينقصف فلمنا وصلوا بها الى شيرد كان فيها بزاة نادرة وفسى

 <sup>(</sup>١) الزار أو الزارة او الزارة هـــى الأجمة مـــن الحلما٠٠ وقد وردت «الازوار»
 مراراً فيما يلي

<sup>(</sup>٢) «اجنحتهم» في الأصل

خدمة الوالد بازيار طويل اليدفسي اصلاح البزاة وعلاجها يقال له غنائم. فوصل اجنحتها واصطاد بها. وقرنص بعضها عندم

### مصايد البزاة

وكان اكنر ما يستدعى البزاة ويتشريها من وادي ابن الأحسر بالغلاء (٣)٠ فاحضر قوماً من اهل الجبل (٤) القريب من شيرر من اهل بشيلا و يسمالخ وحلَّة عارا و تحدّث معهم في ان يعملوا في مواضعهم مصايد للبزاة • ووهبهم وكساهم • فمضوا وعملوا بيوت الصيد • فاصطادوا بزاة كثيرة فراخًا(٥) ومقر نصة وزرارق. فحملوها السي الوالد وقالوا «يامولانا، نحن قد بطَّلنا معايشنا وزراعتنا في خدمتك • ونشتهي ان تا خذ مناكل ما نصده و تقر رك النا ثمنا نعرفه لا تجاذات فيه • فقر ر ثمن الماز الفرخ خمسة عشر ديناراً، وثمن الزُّرَّق الفرخ تصفها، وثمنَّ الباز المقرنص عشرة دنانير وثمن الزئرئق المقرنص نصفها وانفتح للحلتين اخبذ دنبانير بغير كلفية ولا تعب انميا يعمل لمه بيتًا بحجارة (٦) وعلى قدر خلقته، ويغطُّه بعدان ويسترها بقش وحشيش ويجعل نافذة • ويأخذ طيرحمام يحمعرجليه على قضي ويسدها [!] اليه وبُخر جه من تلك النافذة • يحر له العدود فيتحر له الطير ويفتح اجنحته • فراه الماز ينقل عليه يأخذه • فاذا احس به الصيَّاد جذب القضب الى النافذة ومد يده قبض رجلي الباز، وهو قابض للطير الحمام، وانزله اليه وخيَّط عينيه(٧) · ويصبح من الغد يصلنا به، يأخذ ثمنه ويعود الي بنته بعد يومين

- (٣) « بالعلا» ورساكان المقصود «بالعلاء» اي بالعلاة اسم موضع
  - (1) جبل النصر بة
- (٥) «فراح» في الاصل (٦) «ست محمار» في الاصل
- (٧) علهر من مقال في «الانار» (رحلة ١٩٢٧) ٤٧٧:٩ ان هذه الطرق تفسها لم تزل مستعملة لليوم فسي جبال النصير سـة والصيد بالباز والبــاهق لم يـــزل البعض يستعملونه في موربة وكيليكبا والعراق والجزيرة العربيه

فكثر الصيَّادون وكرت البزاة حتى صارت عندنا مثل الدجاج: فيها ما يُتصيَّد به وفيها ما يموت على الكنادر من كنر نها

وكان في خدمة الوالد بازيبار وصقاً رون (٨) وكلا بزبة وعلم قوماً من مماليكه اصلاح البزاة فمهروا فيها وكان [٩٥ ق] يخرج الى الصيد و نحن اولاده معه في اربعة رجال ومعنا غلماننا وجنائبنا وملاحنا، فاننا ما كننا نائمن من الفرنج لقربهم مننا ويخرج معنا بزاة كثيرة من العشرة وما حولها ومعه مقاران وفهادان وكلا بزينان، مع احدهما كلاب ملوقية ومع الا حر كلاب رغارية فيوم حروجه (٩) الى الجبل لصيد الححل وهو بعيد من الجبل بقول لنا اذا خرج الى طريق الجبل «نفر قوا الحصل وهو بعيد من الجبل قول لنا اذا خرج الى طريق الجبل «نفر قوا كل من عليه فراءة يقرأ ها» و نحن اولاده حفاظ القرآن فنفترق نقرا حتى يصير الى مكان الصيد يا مر من يستدعينا فيسا لنا كم قرا كل واحد مننا فيقرأ القرآن كما النزل

فاذا صرنا في المتصيَّد امر الغلمان فنفر ق يعضهم مع البازياريَّة و فكيف طارت الحجل كان في ذلك الجانب بازيرسل عليه (١٠) ومعه من مماليكه واصحابه اربعون فارسًا اخبر الناس بالصيد فلا يكاد يطير طير ولا بثور ارنب ولا غزال الا اصطدناه و ننتهي في الجبل نصيد الى العصر نم نعود وقد اشعنا البزاة وطرحناها على القلوت (١١) في الجبل شربت واستحمَّت و نعود الى البلد بعد عتمة

فاذا ركبنا الى طير الماء والدر"اج كان ذلك يوم فرجتنا. نقع في

<sup>(</sup>A) «صفارس» في الأصل

<sup>(</sup>٩) «فيوم لحروحه طبعة درنبورغ ص ١٤٦٠ «فيؤم» [المروحه إ في ٥١٤٥ من ٩٠٠]

<sup>(</sup>١٠) بالمدكير مع انه سبق فعال «طارت»

<sup>(</sup>١١) - فكتب ما النفرة في الارض سسفع فيها الماء

الصيد من باب المدينة ثم نصل الى الازوار فيقف الفهود والصقور بر"ا من الزور و ندخل اليه بالبزاة • فان طارت در"اجة اخذها الباز • وال قفزت ارنب ارسلنا عليها بعض البزاة • فان اخذها والا خرجت السى الفهود ارسلوا (١٢) عليها • وال قفز غزال خرج السى الفهود ارسلوا عليه الصقور فما يكاد يفلت مناً صيد الا بفسحة الاجل

وفي الازوار خنازير كثيرة تخرج فنركض عليها و نقتلها فيكون فرحنا بقتلها اكثر من فرحة الصد(١٤)

وكان له ترتيب في الصيد كائنه ترتيب الحرب والامر المهم. لا يشتغل احد بحديث مع صاحبه ولا لهم هم الا التبحثُر في الارض لنظر الارانب او الطير في اوكارها

### الارمن يرسلون بزاة

وكان قد صار بينه و بين بني رو بال - تروس (١٥) ولاون الارمن من اصحاب المصيصة وانطرطوس واذنة والدروب - مصادقة ومكاتبة اكبر سبها رغبته في البزاة وكانوا بُنفذون له كل سنة عدة من عشرة بزاه او ما حولها على ايدي رجّالة ارمن بازياربّة (١٦) وينفذون الكلاب الزغاريّة وينفذ لهم هو الحصن والطيب ومن كسوة مصر فكان يجيئنا (١٧) من عندهم بزاة ملاح نادرة فاجتمع [٦٠ و] عندنا في بعض السنين بزاة قد جاءت من الدروب فيها باز فرخ منل العقاب و بزاة دونه

<sup>(</sup>١٢) كدا في الاصل

<sup>(</sup>١٣) كدا في الاصل

<sup>(</sup>١٤) «فرحناً نفتلها اكبر من فرحه الصبد» طنعة درندورغ ص١٤٧. والخنز بر معسر تحسن. الفرآن ٤٠٥ و ١٤٦٠٦

<sup>(</sup>١٥) «رو مال بروس» في الاصل

<sup>(</sup>١٦) « مار ما به» في الأصل

<sup>(</sup>١٧) « بحساً» في الأصل

وجاءنا من الجبل عد"ة بزاة فيها باز كانه مقر عريض فرخ ما يلحق بتلك البزاة والبازيار غنائم يقول عما في هذه البزاة كليها مثل هذا الباز البحثور(١٨) ما يترك ثيئاً الا يصيده و و وحن لا نصد قه ثم أصلح ذلك الباز فكان كما ظن فيه من افره البزاة واطيرها وانطرها وقرنس عندنا و خرج من القرناص اجود مما كان وعمر ذلك الباز وفرض (١٩) عندنا ثلاث عشرة منة فكان قد صار كأنه من اهل البيت يصطاد للمخدمة لا لما جرت به عادة الجوارح ان يصيدوا لنفومهم

وكان مقامه عند الوالد، رحمه الله، لا يتركه عند البازيار، لان البازيار انما يحمل الباز في الليل ويجوّعه حتى يصطاد به وذلك الباز كان يكفي من نفسه ويعمل ما يراد منه فكتًا نخرج الى صيد الحجل ومعنا عدة بزاة فيدفعه الوالد السى بعض البازياريَّة ويقول «اعتزل به ولا ترسله بالحمَّملة وتستَّرفي الجبل» فكلما خلوا (٢٠) ابصروا حجلة لابدة من شجرة قد اعلموه بها يقول «هاتوا اليحشور» ماعة يقيم يده له قد طار من على يد البازيار وقع على يده بغير دعو من ثم يستشرف برائمه ورقبته فيقف على الحجلة النائمة ويرميها بقضب في يده فتطير ويئر مل عليها اليحشور فيا خذها في عشرة اذرع وينزل اليه البازيار يذبح (٢١) في رجله ويرفعه فيقول «اعتزل به» فاذا رأوا حجلة اخرى لابدة عمل بها ذلك، حتى يصد خمسست حجلات كذا يأخذها في عشرة اذرع ثم يقول للبازيار «اشعه» فيقول له «يامولاي» ما تعمرة اذرع بها وهذا قسد في عشرة اذرع بها وهذا قسد في عشرة بزاة نتصيَّد بها وهذا قسد الماد (٢٢) هذه الاطلاق تقطع عمره في فيشعه ويعتزل به البازيار

<sup>(</sup>١٨) «النحسور» في الاصل هنا وفيما يلي

<sup>(</sup>١٩) «ودرس» في الأصل

<sup>(</sup>٢٠) «فكما حلوا» في الاصل

<sup>(</sup>٢١) «مديح» في الأصل

<sup>(</sup>٢٢) كذا في الأصل٠ وقد وردت فيما يلي

فاذا انهينا في الصيد وانبعنا البزاة وحططناها (٢٣) على الماء شربت واستحميّت، واليحدور على بد البازيار • فاذا استقبلنا البلد راجعينو نحن في الحبل قال «هات اليحسور» حمله على يده وسار • ان طارت حجلة من بين يديه ارسل عليها صادها حتى بصيد عشرة اطلاق او اكثر على قدر ما يطير له من الحجل، وهو شعال لا يحط مسره في مذبح حجلة ولا يذوق دمها • فاذا دخلنا الى الدار قال «هاتوا طاسة ما» • فجاءوا بطاسة فيها ماء قد مها اليه وهو على يده، رحمه الله ، فيشرب [ ٦٠ ق ] منها • وان يربد يستحم خضخض منسره في الماء، فيدري انه يريد يسنحم ، فيأمر باحضار جفنة كبيرة فيها ماء ويقد مه اليها • فيطير بنزل في وسطها ويدف في الماء حتى يكنفي مسن السباحة نم يطلع • فيحط على قسفاً زويدف في الماء من المباحة نم يطلع • فيحط على قسفاً نويدف خي الماء • ثم يضع له فرواً مطوياً (٢٤) فينزل اليه ينام عليه • حتى ينشف من الماء • ثم يضع له فرواً مطوياً (٢٤) فينزل اليه ينام عليه • الى دار الحرم فيقول لاحدنا «احمله» • فيحمل كما هو نائم على الفرو الى دار الحرم فيقول لاحدنا «احمله» • فيصمل كما هو نائم على الفرو حتى ينحط الى جانب فراش الوالد (٢٥) ، رحمه [الله]

وكان من عجائب هذا الباز، وعجائبه كثيرة وانا اذكر منها ما يحضرني ذكره فان الامد قد طال وانستني السنون كثيرًا من احواله، ان كان في دار الوالد حمام وطيور ماء خضر وانائها وبيضانيًّات (٢٦) من التي تكون بين البقر لتلقط الذبيَّال من الدار وكان يدخل الوالد وهذا الباز على يده يجلس على دكّة في الدار والباز على قُفّاز الى جانبه فلا يطلب شيئًا من تلك الطيور ولا ينب اليها، ولا كا نها مما جرت عادته بصيدها

وكانت المياه تكثر في ظاهر شيزر في الشتاء فيصير براً من سورها نقاع

<sup>(</sup>٢٣) «وحطناها» في الاصل

<sup>(</sup>٢:) «فرو مطلوى» في الاصل

<sup>(</sup>٢٥) «الولد» في الاصل

<sup>(</sup>٢٦) ١٠٠٠ ينصاباب في الأمل وهي غير واضعة

كبثار ما (٢٧) وفيها الطيور • فيأمر الوالد البازيار وغلاماً معه يخرجا الى قريب من تلك الطيور • ويأخذ اليحشور (٢٨) على يده ويقف بمه على الحصن يريه (٢٩) الطيور وهو شرقي البلد والطيور غربيها • فاذا ابصرها ارمله فينزل يشف (٣٠) على البلد حتى يخرج منه وينتهي السى الطيور • فيدق له البازيار الطبل فتطير الطيور فيصيد منها وبينها وبين موضع أرمل منه مسافة بعدة

وكنا نخرج الى ميد طير الماء والدر"اج ونرجع بعد عنمة نسمع موت طيور في خلجان كبار بالقرب من البلد . فيقول الوالد «هات اليحشور» فيا خذه وهو شعان ويتقدم الى الطيور يدق الطبل حتى تطير الطيور ثم يرميه عليها . فان اصاد (٣١) وقع بيننا نزل اليه البازيار ذبح فسي رجله ورفعه . وان لسم يصد (٣٢) وقع على بعض اكناف النهر فما نراه ولا ندري اين وقع . فنخليه وندخل الى البلد . ويصبح البازيار من محر يخرج اليه يا خذه ويطلع به الى الحصن الى عند الوالد، رحمه الله ، ويقول له ديامولاي، قد مقل هذا الصقيع قفاه طول الليل . وقد اصبح يقط البولاذ (٣٣) .

وما كـان يفوت هذا الباز شيء مـن الصيد مـن السّمانة الـــى الوزّ السمند(٣٤) والارنب. وكــان البازيار يشتهي ان يصيد بــه الكراكيّ [٦١ و] والحرجل مــا يتركه الوالـــد ويقول «الحرجــل والكراكــيّ

- (۲۷) «كياز ما» في الاصل
- (٢٨) «النحسور» هنا وفيما يلي
- (٢٩) «بور ۴» في الاصل. عامية
- (٣٠) «سف» في الامل. شف طار على وجه الارض
- (٣١) «اصاد» هناً واعلاه ص٢٠٢ س ٢١ مما يدل على أن اللفظة يهذه العيقة كانت دارجة يومئذ
  - (٣٢) وصيده في الامل
    - (٣٣) كذا في الاصل
  - (٣٤) لم اعثرُ على وصف لهذا الطائر في كتب الحيوان ولا في معاجم اللغة

تصيدها (٣٥) بالصفور» وكان هدا الباز ف فصيَّر عما نعهده من صيده سنة من السنين، حتى انه كان اذا أرسل واخطاً لا يجيء الى الدَّعُو وهمو عاجز ولا بستحم ولا ندري ما به م صلح عميًا كان من تقصيره وصاد

واستحم يوماً و فعه البازيار من الماء وقد تفرق ريشه بالبلل عن جانبه، واذا في جانبه سلعة في فد اللوزة واحضره البازيار بين مدي الوالد وفيال «يامولاي، هذه الني فعسرت بالباز وكادت تسهلكه» ممك ألباز وعصرها خرجت مثل اللوزة يابسة وختم موضعها وعاد اليحسور (٣٦) الى الطيور بالسيف والنطع

وكان شهاب الدين محمود بسن قراجاً صاحب حماة في ذلك الوقت ينفذ كل منة يطلب الباز اليحنور (٣٧) بمصي اليه مع البازبار يفيم عنده عند ين يوماً يتصيد به ويا حده البازيار ويعود فمات الباز بشير واتتفق انني كنت قد زرت شهاب الدين الى حماذ واصبحت يوما وانا بحماة وقد حضر الفر آ والمكبرون وخلق عظيم من اهل البلا فما لت «من قد مات؟» قالوا «بنت لشهاب الدين» فاردت المخروج خلف الجنازة فماحكني شهاب الدين ومنعني وخرجوا قبروا الميت في الحنازة فماحكني شهاب الدين ومنعني من وخرجوا قبروا الميت في الميت على الميت؟» قلت «قالوا: ولد لك» قال «لا، والله، بل هو الباز اليحشور معت انه قد مات انفذت اخذته وعملت له تابو تا (٣٩) وجنازة وقبر ته فانه كان يستحق ذلك»

### فهدة عجية

وكان للوالد. رحمه الله، فهدة في الفهود مثل اليحسُور في البزاة،

<sup>(</sup>٣٥) «بصدها» في الأصل

<sup>(</sup>٣٦) «البحشور» في الاصل

<sup>«</sup>٣٧» «البحسور» في الاصل منا وفسا بلي

<sup>(</sup>٣٨) «معرون» في الامل

<sup>(</sup>٣٩) «بابوب» في الأصل

اصطادوها وهي وحشيه، من اكبر ما يكون من الفهود واخذها الفهاد وقرمها واستحابها (٤٠) وكانت تركب ولاتريد الصيد وكانت تنصرع كما ينصرع المصاب بعمله وتزبد ويقد اليها الخشف فلا تطلبه ولا تريده حتى اذا شمّته عصّته وبقيت كذلك مدة طويلة نحواً (١٤) من سنة فخرجنا يوما الى الازوار فدخلت الخيل الى الزور وانا واقف في فم الزور، والفهاد بهذه الفهدة قريب منتي فقام من الزور غزال وخرج الي في فم الزور، ولفهاد بهذه الفهدة قريب منتي فقام من الزور غزال الفهدة وغرب التي الفهدة ما الدحمان كان تحتي من اجود الخيل اريد ارد الى الفهدة ما الفهدة ما الدحمان تكرسه فوثبت الفهدة ما اددتم! فكانت مهما قام لها من الغزلان اخذته ولا يستطيع الفهاد ضبطها فتجذبه ترميه ولا تقف كما تقف الفهود في طردها بلوقت ان يقول «قد وقفت » ترميه ولا تقف الفهود في طردها بلوقت ان يقول «قد وقفت » تحدد عدوا أو تأخذ الغزال

وصيدُنا يشرِر الغزال الادمي، وهو غزال كبير • فكتًا اذا خرجنا بها الى العلاة والارض الشرقيّة، وفيها الغزال الابيض، لا تترك الفهّاد يركض بهـا حتى يمكّنها الا تجذبه ترميه، وتغير على الغزلان كأنهـا كانت تركى انهم خشوف لصغر الغزال الابيض

وكانت هذه الفهدة دون باقي الفهود في دار الوالد، رحمه الله وله جارية تخدمها ولها في جانب الدار قطيفة مطويئة تحتها حشيش يابس وفي الحائط سكة مضروبة يجيء الفهاد بها من الصيد الى باب الدار يحطئها وفيها المرتفه (٤٢) وتدخل الى الدار الى ذلك المكان المفروش لها فتنام فيه و تجيء الجارية تربطها الى السكة المضروبة في الحائط وفي الدار والله نحو من عشرين غزال ادمي وابيض وفحول ومعزى وخشوف

<sup>(</sup>٠٤) «واسبحانها» في الاصل· وقد وردت ادناه ص٢٠٩ س١٥

<sup>(11) «</sup> يحو» في الأصل

<sup>(</sup>٤٢) غبر واصحة في الاصل ولعلها «المسَر ْتعهُ» «المرفقة»

قد توالدت في الدار فلاتطلبهم ولاتروّعهم(٤٣) · ولاتزول عن موضعها · وتدخل الى الدار وهي مسيَّبة فلا تلتفت الى الغزلان

وشاهدت الجارية التي كانت تدور بها وهي تسر ح جسمها بالمشط فلا تمتنع ولا تنفر ورا يتها يوماً، وقد بالت على تلك القطيفة المفروشة لها، وهي تتلتلها وتضربها حيث بالت على القطيفة ولا تهر عليها ولا تضر بها (٤٤)

ورأيتها يوماً وقد أثارت(٤٥) من بين يدي الفهاد ارنبين، وقد لحقت الواحدة واخذتها وعضتها بفمها وتبعت الأخرى فلحقتها وجعلت تضربها بيدها وفمها مشغول بالارنب الاولة(٤٦)، فوقفت عنها بعد ال ضربتها بيديها عدة ضربات ومضت الارنب

وحضر معنا في الصيد الشيخ العالم ابو عبد الله الطلكيطلي "النحوي، رحمه الله وكان في النحو سيبويه زمانه قرائت عليه النحو نحوا من عشر سنين وكان متولتي دار العلم بطرابلس(٤٧) فلمسا اخذ الافرنيج طرابلس(٤٨) نفتذ الوالد والعم، رحمهما الله، استخلصا الشيخ ابا عبد الله هذا ويانيس الناسخ وكان قريب الطبقة في الخط مسن طريقة ابن البواب(٤٩) واقم عندنا بشيزر مدة ونسخ للوالد، رحمه الله، ختمتين والتواب والى مصر ومات بها

وشاهدت من الشيخ ابسي عبدالله عجبًا. دخلت عليه يوماً لأقرا عليه

- (٤٣) عامية فصيحها «غزالاً ادميا، ٠٠٠ تطلبها ولا تروّعها»
  - (٤٤) ولعلها «تضريها»
- (ه٤) «مارب» في الاصل قابل «ثور» ادناه ص ٢١٥ س٧
  - (٤٦) كذا في الأمل هنا واعلاه ص٨٨
- (٤٧) ابن الأثير في ٢٧٤:١ Recueil وابن خلكان ٣٠٣
  - (٤٨) ١٢٠ تبوز سنة ٢١٠٩

فوجدت بين يديه كتب النحو: «كتاب سيبويه (٥٠)»، و «كتاب الخصائص» لا بن جيني الفارسي (٥٠)، و «كتاب لا بن جيني الفارسي (٥٢)، و «كتاب اللكمع» و «كتاب الجُمل (٥٣)» فقلت «ياشيخ اباعبدالله، قرأت هذه الكتب كلتها؟» قال «قرأ تُها؟ لا والله الا كتبتها في اللوح وحفظتها وريد تدري: خذ جزءً وافتحه واقرأ من اول الصفحة سطرًا واحدًا» فاخذت جزءً وفتحته وقرأت منه سطرًا فقرأ الصفحة باجمعها حفظاً حتى اتى على تلك الاجزاء جميعها فرائيت منه امرًا عظيماً ما هو في طاقة البشر

هذه جملة اعتراضية لا موضع لها من سياقة الحديث

وقد حضر معنا صيد هذه الفهدة وهو راكب في رجليه افدام (٥٤) وفي الارض شولته كثير وقسد ضرب رجليه أدماهما وهسو مشغول ينظر (٥٥) صيد الفهدة ولا يحس بتأثم رجليه مشغول بما يراه من تسللها الى الغزلان وعدوها وحسن صدها

## باز احمر العينين

وكان الوالد، رحمه الله، محظوظاً (٥٦) من الجوارح النادرة الفارحة و وذلك أنها كانت عنده كثيرة فيندر منها الجارح الفاره وكان عنده في بعض السنين باز مقر نص بيت احمر العنين، فكان من افره البزاة فوصل كتاب عمتي تاج الامراء ابي المتوج مقلّه، رحمه الله، من مصر (وكان مقامه بها في خدمة الآمر باحكام الله) يقول «سعت في مجلس الأفضل

- (۵۰) توفی سنة ۷۹۹م
- (٥١) ابو آلفتح عثمان. توفي سنة ١٠٠٢
- (٧٥) أبو على الحسن الفسوي توفي سنة ٩٨٧
- (۵۳) «كُتَابُ اللمع» لا بن جُنَّتِي. و «كتاب الجُمل» اما لا بي قاسم عبد الرحمن الزجَّاجي المتوفي سنة ١٠٨١
  - (۱۵) خرق
  - (٥٥) ولعلها «بنظر»
  - (٥٦) «معطوط» في الاصل

ذكر الباز الاحمر العينين والأفضل يستخبر المحدّث عنه وعن صيده» فنفده الوالد، رحمه الله، مع بازياره الى الأفضل فلمنا حضر بين يديه قال له «هذا هو الباز الاحمر العينين؟» قال «نعم يامولاي» قال «اي شيء يصيد؟» قال «يصيد السمانة والحرجلة وما بينهما من الصيد» فبقي هذا الباز بمصر مدّة ثم افلت وراح وبقي سنة في البرّيّة في شجر الجمسيز وقرنص في البرّيّة م عادوا اصطادوه فجاءنا كتاب عمي، رحمه الله، يقول «الباز الاحمر العينين ضاع وقرنص في الجمسيز وعادوا اصطادوه و تصيدوا به وقد أرسل على الطبر منه مصية عظيمة»

# باز افرنجي

وكنًا يومًا عند الوالد، رحمه الله، وقد جاء انسان من فلاحي معرة النعمان معه باز مقر نص مكسّر ريش الاجنحة والذنب في قدر العقاب الكبير، ما رأيت قط بازاً منله [٦٢ ق] وقال «يامولاي، كنت أصلي للدّ لم بالنادوف فضرب هذا الباز على دكمة في النادوف فاخذت وحملته البك» واخذه واحسن الى الذي اهداه ووصل البازيار ريسه وحمله واستجابه (٥٧) واذا الباز صائد مطابق مقر نص بيت قد افلت من الافر نج وقر نص في جبل المعرة و فكان من افره البجوارح واشطرها

# فرخ شاهين

وشاهدت يوماً وقد خرجنا معه، رحمه الله، الى الصيد وقد اسقبلنا على بعد رجل معه شيء ما تتحققه و فلماً دنا منا واذا معه شاهين فرخ من اكبر الشواهين واحسنها وقد خمش يديه وهدو حامله و فدلاه ومسك ساقيه (٥٨) ورجليه د والشاهين مدلسى منشور الاجنحة و فلماً وصلنا قال «يامولاي، اصطدت هذا الطير وقد جنت به اليك» و فسلمه الوالد الى البازيار فاصلحه ووصل ما انكسر من ريشه ولم يخرج مخبره مثل

<sup>(</sup>٧٥) «واسعانه» في الاصل. وقد وردت أعلاه ص٢٠٦ س٢

<sup>(</sup>٨٥) سباقا البازي قيداه

منظره، كان قد اتلفه الصياد بما عمل به والشاهين هو الميزان ادنى شيء يعيبه ويُفسده وكان هذا البازيار صانعاً مجوداً في اصلاح الشواهين كناً نخرج مسن باب المدينة السي الصيد ومعنا جميع آلة الصيد، حتى الشباك والفؤوس (٥٩) والمجارف والكلاليب لما ينجحر مسن الصيد، ومعنىا الجوارح والبزاة والصقور والشواهين والفهود والكلاب فاذا خرج خرجنا من المدينة ادار شاهينين فلايز الان يدوران على الموكب فاذا خرج احدهما (٢٠) عن القصد تنحنح البازيار واشار بيده الى النحو الذي يريده فيرجع والله الشاهين من وقته الى ذلك النحو ورا يته وقد ادار شاهينا على قطعة من الصلاحل نازلة في مرج فلما اخذ الشاهين طبقته دق لها الطبل فطارت وانقلب عليها الشاهين ضرب را سملصلة قطعه، واخذها ونزل فدرنا والله على ذلك الرائس ما وجدناه واثره قد وقع على بعد في الماء لاننا كنا بالقرب من النهر

وقال له يوماً غلام يقال لـه احمد بن مجير (٦١) لم يكن ممنّ يركب معه «يامولاي، اشتهيت ابصر الصيد» قال «قد موا لاحمد فرماً يركبه ويخرج معنا» فخرجنا اللي صيد الدر اج فطار ذكر "وتنر (٦٢) كما جرت العادة، وعلى يد الوالد، رحمه الله، اليحشور فارسله عليه فطار مع الارض الارض والحشيش يضرب صدره والدر "اج قلد ارتفع [٣٦] و ارتفاعاً كبيراً فقال له احمد «يامولاي، وحياتك كان يتلاهي (٦٣) به حتى اخذه»

(٩٩) «والعوس» في الاصل. وقد وردت اعلاه ص٣٥ س٧ بالصورة نفسها مما يدل انها كانت تلفظ «الفوس» في العامية

- (٦٠) « رال مدور على الموك فادا خرح احدها» في الاصل
  - (٦١) «محر» في الأصل
  - (٦٢) غير واضحة في الاصل
    - (٦٣) «نلاما» في الأمل

### كلاب صيد

وكان يجيئه (٦٤) من بلاد الروم الزغاريَّة: كلاب جياد ذكور واناث· فكانت تتوالد عندنا وصيدها الطير طبع فيها

شاهدت منها جروة صغيرة قد خرجت خلف الكلاب التي (٦٥) مع الكلابزي و فارسل بازاً على در اجة فبنجت في غلفاء (٦٦) في جرف النهر و فارسلوا الكلاب على الغلفاء لتطير الدر اجة، وتلك الجروة واقفة على الجرف فلماً طارت الدر اجة و ثبت الجروة خلفها من على ذلك الجرف فوقعت في وسط النهر، وما تعرف الصيد ولا صادت قط

ورا أيت كلباً من هذه الزغاريَّة وقد بنجت حجلة ألل في الجبل في بنج (٦٧) صعب وقد دخل اليها الكلب وابطأ • شم سعنا حشكة في داخل البنج (٦٨) • فقال الوالد، رحمه الله «في البنج (٦٩) وحش وقد قتل الكلب • ثم بعد ساعة خرج الكلب يجر " رجل ابن آوى، وكان في البنج (٧٠) قد قتله وجر "م اخرجه الينا

وكان الوالد، رحمه الله، سار السي اصبهان(٧١) السي دركاه(٧٢) السلطان ملك شاه، رحمه الله • فحكى لسي قال «لمًّا قضيت اثغالي(٧٣)

```
(٦٤) « بحبه» في الأصل
```

<sup>(</sup>٦٥) «الدى» في الاصل

<sup>(</sup>٦٦) «الغلفاء» آلارض لم تزرع ففيها كل صغير وكبير من الكلا • «نبجت» أو «بنبت» اختبأت او صاحت فسي حجرها • وفد وردن تكراراً ادّناه ومر"ة اعسلاه ص٠٠ س١٨

<sup>(</sup>٦٧) «سح» في الأصل

<sup>(</sup>٦٨) «السَّم» في الاصل

<sup>(</sup>٦٩) «البُنع» في الاصل

<sup>(</sup>٧٠) «البُنع» في الاصل

<sup>(</sup>۷۱) حوالی سنة ۱۰۸۵

<sup>(</sup>۷۲) بلاط. وقد وردت اعلاه ص ۲۹ ح۸ه

<sup>(</sup>۷۳) كانت مهمته على مسا يظهر استنجاد ملك شاه على سليمان بن قُطلُمسياْش السلجوقي الذي كان قد استولى على معرَّة النعمان وكفرطاب واخذ يتهدَّد شيرر

من عند السلطان واردت السفر اردت ائستصحب معي جارحاً ائتفر ج به في طريقي • فجاءوني ببزاة ومعها ابن عرس معلم يُتخرج الطيور من البنج(٧٤) • فاخذت صقوراً تصيد الارانبوالحبارى • واستصعبت مداراة البزاة في تلك الطريق البعيدة الشاقة»

وكان عنده، رحمه الله، من الكلاب السلوقية كلاب جياد ارس يوما الصقور على الغزلان والارض غب مطر ثقيلة البلوحل، وانا معه صغير على برذون لي، وحيلهم قد وقفت من الركض في الطين وبرذو ني لخفتي عليه مستظهر، وقد صرعت الصقور والكلاب الغزال فقال لي «ياأسامة الحتى الغزال وانزل امسك رجليه الى ان نجي ٥٠٠ ففعلت ووصل هو، رحمه الله، فذبح الغزال ومعه كلبة صفراء جواد، يسمنونها الحموية صرعت الغزال وهي واقفة واذا قطعة الغزلان التي اصطدنا منها قد عابرة علينا فاخذ، رحمه الله، قلادة الحموية وخرج يهرول بها حتى رأت الغزلان وارسلها عليها اصطادت غزالا اخر

وكان، رحمه الله، مع ثقل جسمه وكبر سنة وا أنه لا يزال صائماً يركض نهاره كلّه وكان لا يتصيّد الاعلى حصان او اكديش جواد، ونحن معه اربعة اولاده نتعب ونكل وهمو لا يضعف (٧٥) [٦٣ ق] ولا يكل ولا يتعب ولا يقدر وشاقمي ولا صاحب جنيب ولا حامل سلاخ يقصر فمي الركض على الصد

وكان لسي غلام اسمه يوسف معه رمحي ودرقتي ويجنب حصاني فلا يركض على الصيد ولا يتبعه، فيحرد الوالد عليه فعل ذلك مر"ة بعد مر"ة وقال له الغلام «يامولاي، ما ينفعك احد من الحاضرين، والعياذ بالله، مثل ابنك هذا فدعني اكون خلفه بحصائه وسلاحه ان احتجته وجدته واحسب اني ما انا معكم» فما عاد يلومه ولا ينكر عليه كونه ما يركض على الصيد

<sup>(</sup>٧٤) «البُنج» في الاصل

<sup>(</sup>٥٥) هذه الكلمة والثلاث قبلها تكاد تكون ممحوّة في الاصل

# والد أسامة يتوقَّف عن الصيد ليراقب الافرنج

و نزل علينا صاحب انطاكية (٧٦) وقاتلنا ورحل عن غير صلح ، فركب الوالد، رحمه الله ، الى الصيد واخر هم ما ابعد عن البلد ، فتبعتهم خيلنا ، فعادوا عليهم والوالد قد ابعد عن البلد ، ووصل الافرنج الى البلد والوالد قد طلع على تل سكين (٧٧) يراهم وهم بينه وبين البلد ، وما زال واقفاً على التل الى ان انصر فوا عن البلد وعاد الى الصيد

### الفرق بين الخيول العربية والبراذين

وكان رحمه الله يطرد اليحامير في ارض حصن الجسر (٧٨) • فصرع منها يوماً خمسة او ستَّة على فرس له دهماه تسمَّى فرس خُر جي (٧٩) باسم صاحبها الذي باعها (٨٠) • كان اشتراها الوالد منه بثلاثمائة وعشرين دينار ١٠ فطرد اخر اليحامير • فوقعت يدها فسي حفرة مما ينحفر للخنازيسر فانقلبت عليه كسرت ترقنُو ته (٨١) • ثم قامت ركفت قدر عشرين ذراعاً وهو مطروح • ثم عادت وقفت عند رائسه تنحب و تصهل حتى قام وجاءه الغلمان اركبوه • فهذا فعل الخيل العربيَّة

وخرجت معه، رحمه الله، الى نحو الجبل لصيد الحجل فنزل غلام له اسمه لو الوم، رحمه الله، لبعض شغله، و نحن قريب من البلد من بكرة و تحته بردون فرأى ظلل تركنه (۸۲) اجفل منه فرماه و انفلت فركضت والله عليه انا و بعض الغلمان من بكرة الى بعد العصر الى ان

<sup>(</sup>۷٦) تنکرد عام ۱۱۱۰

<sup>(</sup>۷۷) «سكس» في الاصل. وموقعه السي الجنوب العربي من شيزر. Dussaud

<sup>(</sup>٧٨) على العاصي في شيزر

<sup>(</sup>٧٩) «خرجي» في الاصل

<sup>(</sup>٨٠) «ا باعها» في الاصل

<sup>(</sup>٨١) « مرفأ به» في الأصل - قابل أعلاه ص١١٣ ح٧

<sup>(</sup>٨٢) فارسية معناها الكنانة والبعبة · «تركاش» في Dozy

الجأناه (٨٣) الى جُشار (٨٤) فى يعض الازوار وقام الجُشاريَّه مدَوا له الحبل وقبضوه كما يُقبِّض الوحش واخذته وعدت والوالد، رحمه الله، واقف في ظاهر البلد ينتظرني ما يصيد ولا ينزل فى داد فالبراذين بالوحش اشه مسًا هي بالخيل

# شيخ يعترض على صيد الطيور

حكى لي، رحمه الله قبال «كنت اخرج السى الصيد ويخرج معي الرئيس ابو تسراب حيدرة (٨٥) بين قطر متر (٨٦)، رحمه الله وكان نبيخه الذي حفظ عليه القرآن وقرأ عليه العربيّة) و فكنّا اذا وصلنا موضع الصيد ينزل عن الفرس ويجلس على صخرة يقرأ القرآن ونحن نتصيد حوله واذا فرغنا من الصيد ركب وسار معنا وقال يوماً رياسيّدنا انا جالس على صخرة واذا [٦٤ و] حجلة قد جاءت وهي تتهنكف وهي معيية الى تلك الصخرة التي انا عليها وخلت واذا الباز قد اتى خلفها وهو بعيد منها وغزل مقابلي ولؤلؤ يصيح: عينك عينك (٨٨) ياسيّدنا وجاء وهو يركض وانا اقول: اللهم اسر عليها وقال: ياسيّدنا ايس ودار حول الصخرة وطلّع (٨٨) تحتها فرآها و قرجل عن فرمه ودار حول الصخرة وطلّع (٨٨) تحتها فرآها فقال: اقول الحجلة هاهنا تقول لا! واخذها ياسيّدنا كسر رجليها ورماها الى الباز، وقلبي ينفطع عليها»

### صيد الأرانب

وكان هذا لوءلوء، رحمه الله، اخبر َ الناس بالصيد. شاهدته يومـــ أ

- (٨٣) «الحبناه» في الاصل
- (٨٤) المانبة ترعى ليلاولا ترجع الى مزاربها
  - (٨٥) «الريس أبو تراب حدره» في الاصل
    - (٨٦) «قطرمه» طبعة در نبورغ ص٨٥١
      - (۸۷) «عمنك عنىك» في الأصل
      - (۸۸) عامية بمعنى فــُشَّ ، نظر

وكانت جاءتنا من البريئة ارائب جالية • فكنا نحرج نصطاد منها شيئاً كثيراً • وكسانت ارائب صغاراً حمر (٨٩) فشاهدته يوماً وقد جلئى عشرة ارائب طعن التسعة بالبالة (٩٠) اخذها • ثم جلئى ارنباً عاشرة • فقال له الوالد، رحمه الله «دعها • تقيموها للكلاب نتفر ج عليها» • فاقاموها وارسلوا عليها الكلاب • فسبقت الارنب وسلمت • فقال لوالو «يامولاى، لو كنت تركتنى طعنتها واخذتها»

وشاهدت يوماً ارنباً قد ثورناها وارسلنا عليها الكلاب فانجحرت فسي الرض الحُبيبة (٩١) • فدخلت كلبة سوداء خلفها فسي المجحر • شم خرجت في الحال وهي تتعوّص (٩٢) • ثم وقعت فماتت • فما انصرفنا عنها حتى تفسّخت وماتت وتهر أت (٩٣)، وذاك انها لسعتها حيّة فسي المحصر

# باز يصطاد زرزوراً

ومن عجيب ما رائيت من صيد البزاة انني خرجت مع الوالد، رحمه الله، عقيب مطر قد تتابع ومنعنا من الركوب ايّامًا. فامسك المطر فخرجنا بالبزاة نريد طير الماء. فرائينا طيورًا مُمرجة في مرج تحت شرف. فتقدّم الوالد ارمل عليها بازاً مقر نص بيت. فطلع مع الطيور اصاد (٩٤) منها و نزل فما رأينا معه شيئًا من الصيد. فنزلنا عنده واذا هو قد اصاد (٩٥) زرزورًا وطبق كفّه عليه فما جرحه ولا اذاه. فنزل البازيار خلّصه وهو مالم

<sup>(</sup>٨٩) كذا في الاصل. وقد وردت ادناه ص ٢١٩ س، ٥

<sup>(</sup>٩٠) « بالبالة» في الاصل · البالة حربة او سكين طويل وهي تعريب « پالا» التركية

<sup>(</sup>٩١) «الحسيبة» في الاصل

<sup>(</sup>٩٢) «سعوص» في الاصل

<sup>(</sup>٩٣) «و تهرت» فـــي الاصل. وقد وردت بهذه الصيغة ص١٨٣ س١٦ مما يدل انها كانت تلفظ كذلك في العامية

<sup>(</sup>٩٤) كذا في الاصل وقد وردب اعلاه بهذه الصيغة

<sup>(</sup>٩٥) كذا في الاصل

# صيد الوز والحباري

ورا يت من الوز السمند [؟] حمية و شجاعة كحمية الرجال و شجاعتهم و ذلك انسا ارسلنا الصقور على رف وز سمند و دقفسا (٩٦) الطبول، فطار و لحقت الصقور تعلقت بوز ة حطتها من بين الوز ، و نحن بعيد منها و فصاحت فترحل من الوز اليها خمسة سنة طيور يضر بون (٩٧) الصقور باجنحتها فلولا نبادرهم كانوا خلصوا الوزة وقصنوا اجنحة الصقور بمناقيرهم

[ ٢٤ ق] وهذا ضد حمية الحُبارى • فانها اذا قرب منها الصقر نزلت السي الارض وكيف دار استقبلته بذنبها • فاذا دنا(٩٨) منها سلحت عليه(٩٩) بلتَ اريشه وملأت عينيه وطارت • وان اخطأته بما تفعله به اخذها

# صيد العيمة

ومن اغرب ما صاده الباز مع الوالد، رحمه الله، انه كان على يده باز غطراف فرخ وعلى خليج ماء عيمة (١٠٠)، وهمي طير كبير منل لون البلشوب الا انها اكبر من الكركي \_ من طرف جناحها الى طرف جناحها الاخر اربعة عشر شبر ال فجعل البازيطلبه فارسله عليه ودق له الطبل فطار ودخل فيه الباز اخذه ووقعا في الماء فكان ذلك سب سلامة الباز، والا كان قتله بمنقاره فرمى غلام من الغلمان نفسه في الماء شابه وعد ته مسك العيمة واطلعها فلماً صارت على الارض صار الباز يبصرها

<sup>(</sup>٩٦) «ودينا» في الاصل

<sup>(</sup>٩٧) كذا في الأصل بصيغة جمع المذكر السالم هنا وفي ما يلي الى آخر الجملة

<sup>(</sup>٩٨) «دىي» في الأصل

Times قابل C. H. Stockley, Shikar (۱۹۹)

۱۹۲۸ تشرین الاول سنة Literary Supplement

<sup>(</sup>١٠٠) طائر ما الم اعثر على وصف له في كتب الحيوان

ويصيح ويطير عنها، ومـا عاد يعرض لها· ولا را يت باز ا سوى ذلك اصطادها· فانها كما قال ابــو العلاء بن سليمان(١٠١) في العنقاء: «ارى العنقاء تكبر ا أن تُصادا»

# سبع يخاف اجراس الباز

وكان الوالد، رحمه الله، يمضي السي حصن الجسر وهو كثير الصيد فيقيم (١٠٢) فيه ايّامًا و نحن معه نصيد التحجل والدر اج وطير الماء واليحامير والغزلان والارانب فمضى يومًا اليه وركبنا الى صيد الدر اج فارسل بازاً يحمله و يُصلحه مملوك اسمه نقولا (١٠٣) على در اجمة ومضى نقولا يركض وراء وقد بنج الدر اج في غلفا واذا صياح نقولا قد ملا الاسماع وعاد يركض قلنا «مالك؟» قال «السبع خرج من الغلفاء التي وقع فيها الدر اج فخليّت الباز وانهزمت ، واذا السبع ايضاً ذليل مثل نقولا لمناسمع اجراس الباز خرج من الغلفاء منهزماً الى الغاب

### ميد السمك

وكناً تتصيد و نعود ننزل على بوشمير (١٠٤)، نهر صغير بالقرب من المحصن، و ننفذ نحضر صيادي السمك فنرى منهم العجب، فيهم من معه قصبة في رائمها حربة لها جبية مثل الخشوت، ولها في الجبية ثلاث شعب حديد طول كل شعبة ذراع، وفي رأس القصبة خيط طويل مشدودالى يده يقف على جرف النهر وهو ضيق المدى و يبصر السمكة فيزرقها بتلك القصبة التي فيها الحديد فما يخطئها (١٠٥)، تسم يجذبها بذلك الخيط فتطلع والسمكة فيها، واخر مسن الصيادين معه عود قدر قبضة فيه شوكة

<sup>(</sup>۱۰۱) المعرسي سنة ۹۷۳ ـــ ۱۰۵۷م

<sup>(</sup>١٠٢) «فعمم» في الأصل

<sup>(</sup>۱۰۳) « نقولا» همنا وقیما یلی

<sup>(1-2) «</sup>يو شمر» في الأصل

<sup>(</sup>١٠٥) « بحطها» في الأصل

حديد وفي طرقه الاخر خيط مسدود الى يده وينزل يسبح في الماء ويبصر السمكة يخطفها بتلك الشوكة ويخليها فيها ويطلع ويجذبها بذلك الخيط يُطلع الشوكة والسمكة و [ ٦٥ و ] واخر ينزل يسبح ويمر يده تحت الشجر الذي في الشطوط من الصفصاف على السمكة حتى يُدخل اصابعه في خواشيم السمكة، وهي لا تتحر ك ولا تنفر، ويا خذها ويطلع و فكانت تكون فرجتنا عليهم كفر جننا على الصيد بالبزاة

### غنائم البازيار

و توالى المطر والهواء علينا ايّاماً و نحن في حصن الجسر • ثم امسك المطر لحظة • فيجاء نا غنائم البازيار وقال للوالد «البزاة جياع جيّدة للصيد • وقد طابت وكف المطر • ما تركب؟» قال «بلي» • فركبنا فما كان باكنر من ان خرجنا الى الصحراء و تفتّحت ابواب السماء بالمطر • فقلنا لغنائم «انت زعمت انها طابت وصحت حتى احرجتنا في هذا المطر!» قال «ما كان لكم عيون تبصر الغيم ودلائل المطر؟ كتم قلتم لي تكذب في لحيتك ما هي طيّبة ولا صاحية!»

وكان هـذا غنائم صانعاً جيداً (١٠٦) في اصلاح الشواهين والبزاة خبيراً (١٠٧) بالجوارح، ظريف الحديث طيب العشرة، قد رأى من الجوارح ما يُعرف وما لا يُعرف

خرجنا بوماً الى الصيد من حصن شيز رفر أبنا عند الرحا الجلالي" (١٠٨) سُيّاً واذا كركي مطروح على الارض فنزل غلام قلب واذا هو ميت وهو حار" ما برد بعد فرآه غنائم قال «هذا قد اصطاده اللزيق (١٠٩)» •

<sup>(</sup>١٠٦) «صابع حيد» في الأصل

<sup>(</sup>١٠٧) «خبير» في الأصل

<sup>(</sup>١٠٨) «الحلالي» في الأصل

<sup>(</sup>١٠٩) ولعلها «اللذَّبق» في الاصل و مو ضرب من البازي لم اعثر على ذكر له في عبر عدا الكناب

فتَّسَ تحت جناحه واذا جانب الكركي "مثقوب وقد أكل قلبه • فقال غنائم «هذا جارح منل العوسق(١١٠) يلحق الكركي " يلصق تحت جناحه يثقب اضلاعه ويأكل قلبه»

وقضى الله سبحانه انني صرت السى خدمة اتابك زنكي(١١١)، رحمه الله . فجاء جارح مثل العوسق احمر المنسر والرجلين جفون عينيه حمر وهو من احسن الجوارح. فقالوا «هذا اللزيق» ما بقي عنده الاايًامًا قلائل وقرض السيور بمنسره وطار

# ميد حمير الوحش

وخرج الوالد، رحمه الله يوماً السي صد الغزلان، وانما معه صغير، فوصل وادي القناطر (١١٢) واذا فيه عيد حرامية يقطعون الطريدق، فاخذهم وكنفهم وسلمهم الى قوم من غلمانه يوصلونهم الى الحبس بشيرر، فاخذت انا خستاً (١١٣) من بعضهم وسرنا فني الصد، واذا عائمة حمير وحش، فقلت للوالد «يامولاي، ما ابصرت حمير الوحش قبل اليوم، عن امرك اركض ابصرهم»، فقال «افعل »، وتحتي فرس شقراء من اجود الخيل، فركضت وفي يدي ذلك الخشت الذي اخذته من الحرامية، فصرت وسط العانه فافردت منها حماراً وصرت اطعنه بذلك الخشت فلا يعمل فيه شيئاً [٦٥ ق] لضعف يدي وقلة مضاء الحربة، فرددت الحمار حتى رددته الى اصحابي، فاخذوه، وعجب الوالد ومن معه من عدو تلك الفرس

فقضی الله سبحانه آننی خرجت یوماً آتفر "ج علی نهر شزر (۱۱۶) وهی تحتی ومعی مُقریء " یُنشِد مر "ة و یقرا أ مر "ة و یغننی مر "ة و فنزلت تبحت

<sup>(</sup>١١٠) كذلك لم اعثر على ذكر لهذا الطائر في غير هذا الموضع

<sup>(</sup>۱۱۱) حوالي عام ۱۱۳۰

<sup>(</sup>١١٢) «الفياطر» في الاصل

<sup>(</sup>١١٣) «خست» في الأصل

<sup>(</sup>١١٤) العاصي

شجرة ودفعت الفرس الى الغلام فعمل فيها شكالا (١١٥)، وكان الى جانب النهر • فنفرت ووقعت في النهر على جنبها • وكلّما ارادت تقوم تعود تقع في الماء لاجل الشكال • وكان الغلام مغيراً (١١٦) لا يقدر على تخليصها، و نحن لا نعلم ولا ندري • فلمّا قاربت الموت صاح بنا فجئناها وهي فسي اخر رمق • فقطعنا شكالها واطلعناها، فماتت • وما كان الماء يصل الى عضدها الذي غرقت فيه، وانما الشكال اهلكها

### يخاف على البازي من الغرق

وخرج يوماً (١١٧) الوالد، رحمه الله، الى الصيد، وخرج معه امير يقال له الصّمصام من اصحاب فخر الملك بن عمّار صاحب طرابلس على سيل الخدمة، وهو رجل قليل المخبرة بالصيد، فارسل الوالد بازًا على طيور ماء فأخذ منها طيرًا ووقع في وسط النهر، فجعل الصمصام يدق يداً على يد ويقول «لا حول ولا قوة الا بالله (١١٨)، كيف كان خروجي في هذا اليوم؟ «فقلت له «ياصمصام، تخاف على الباز ان يغرق؟ قال «نعم قد غرق، بطّة هو حتى يقع في الماء ولا يغرق؟ فضحكت وقلت «الساعة يطلع»، فأخذ الباز رأس الطير وسبح وهو معه حتى طلع به، فبقي الصمصام يتعجب من ذلك ويسبّح الله سبحانه ويحمده على ملامة الماز

### لكل حيوان اجله

ومنايا الحيوان، مختلفة الالوان. قد كان الوالد، رحمه الله، ارسل زرقًا ابيض على در "اجة، فوقعت الدر "اجة في غلفاء ودخل معها الزر "ق.

(١١٥) «شكال» في الاصل

(١١٦) «صعر» في الأصل

(۱۱۷) حوالی عام ۱۹۰۹

(١١٨) القرآن ٢١١٨)

وفي الغلفاء ابن آوى اخذ الزر"ق قطع را مُمه وكان من خيار الجوارح وافرهها

ورا يت من منايا الجوارح وقد ركبت يوماً وبين يدي غلام لمي معه باشق • فرماه علمى عصافير، فاخذ عصفوراً • وجساء الغلام ذبح (١١٩) العصفور في رجل الباشق • فنفض الباشق را سه وتقيا ً دماً ووقع ميتاً • والعصفور في تلفه مذبوح (١٢٠) • فسبحان مقد ر الآجال

واجتزت يوماً من باب فتحناه في الحصن لعمارة كانت هناك، ومعي زربطانة وأثبت عصفوراً على حائط انا واقف تحته، فرميته ببندقة فاخطأ تمه وطمار العصفور وعيني الملى [٦٦ و] البندقة فنزلت مع الحائط وقد اخرج عصفور (١٢١) رأسه من نقب في الحائط فوقعت البندقة على رأسه، فقتلته ووقع بين يدي فذبحته وما كان صيده عن قصد ولا اعتماد

وارسل، رحمه الله، يوماً الباز على ارنب قامت لنا في زور (١٢٢) كثير الشوك، فاخذها وانفرطت منه • فجلس على الارض • وراحت الارنب • فوقعت يد فركَّضت انا فرساً دهماء تحتي من جياد الخيل لارد الارنب • فوقعت يد الفرس في حفرة فانقلبت علي " • فملأت يدي " ووجهي من ذلك الشوك وانفسخت رجل الفرس • ثم انتقل الباز من الارض بعد ما ابعدت الارنب لحقها اصادها (١٢٣) • فكأنه كان قصد م إتلاف (١٢٤) فرسي واذيتي بالوقوع في (١٢٥) الشوك

```
(۱۱۹) «دميّج» طبعة در نبورغ ص١٦٤
```

<sup>(</sup>١٢٠) « ملفه مدنوح» في الأصل

<sup>(</sup>١٢١) «عصعورا» في الاصل

<sup>(</sup>١٢٢) يستعملها المؤلف بمعنى الأجمة وكمفرد «ازوار»

<sup>(</sup>١٢٣) كذا في الأصل

<sup>(</sup>١٢٤) « ملاف او معلاف، في الاصل

<sup>(</sup>١٢٥) غير واضعة في الاصل

# صيد الخنزير

فاصبحنا يوماً في اوّل يوم من رجب صياماً فقلت للوالد، رحمه الله «اضبحنا يوماً في اوّل يوم من رجب صياماً فقلت للوالد، رحمه الله «اخرج» فخرجت انا واخي بها الدولة ابو المغيث منقذ، رحمه الله، ومعنا بعض البزاة السي الازوار، فدخلنا في سوس فقام لنا خنزير ذكر فطعنه اخي جرحه ودخل ذلك السوس فقال اخي «الساعة يكربه الجرح ويخرج استقبله اطعنه اقتله» قلت «لا تفعل يضرب فرسك يقتلها» نحن تتحدث والحنزير خرج يريد زوراً اخر فالتقاء اخي طعنه في سنامه انكسرت فيه عالية القنطارية التي طعنه بها ودخل تحت فرس شقراء تحته (١٢٦) عُسْرًا ميحجلة شعلاء ضربها رماها ورماه فاما الفرس فانفسخت فيخذ ها وتلفت وانكسر خاتمه

وركفت انا خلف الخنزير • فدخل في سوس مخصب وخنات فيه باقورة نائمة ما اراها من ذلك الغاب • فقام منها ثور (١٢٧) في صدر حصاني فنده • فوقعت ووقع الحصان وانكسر لجامه • وقمت اخذت الرمح وركبت ولحقته وقد رمى نفسه في النهر • فوقفت على جرف النهر وزرقته بالرمح فوقع في وانكسر منه قدر ذراعين و بقيت الحربة ، وكسر الرمح فيه وسح الى ناحية النهر • فصحنا بقوم من ذلك الجانب يضربون لبنا لعمارة بيوت في قرية لعمتي • فجاءوا ووقفوا عليه وهو تحت جرف لا يقدر يطلع منه • فجعلوا يرمونه بالحجارة الكيار حتى قتلوه • وقلت [٦٦ ق] لركابي لي «انزل اليه» • فقلع عد ته و تحر تي (١٢٨) واخذ سفه وسح صيام رجب! امتفتحناه بنجس الخنازير (١٢٩)»

(١٢٦) «معه، في الاصل. «مُجْبَئَةً» طبعة دربيورغ ص١٦٥

(١٢٧) «بور» في الاصل

(١٢٨) «وسرا» قي الاصل

(١٢٩) قابل القرآن ٢٠٦٦

ولو كان للخزبر ظهر و ناب مثل الاسدكان اشد بائساً من الاسد، فلقد رائيت منها خنزيرة قد اقمناها عن جُريّات لها وواحد منها نضرب حافر فرس غلام معي بهمه وهو فسي قد جرو القط فاخذ الغلام من ترككشه نشابه ومال اليه طعنه بها، ورفعه في النسّابة فعجبت من قتاله وضربه حافراً لفرس وهو بحيث يُحمل في سهم نشّاب

#### ميد الححل

كان من عجائب الصيد اننا كنًا نخرج الى الجبل الى صيد الحجل ومعنا عشرة بزاة نتصيّد بها النهار كلّه، والبارياريَّة مفنرقة في الجبل ومع كل بازيار فارسان (١٣٠) ثلاثة من المماليك، ومعنا كلا بزيان اسم الواحد بعطرس والاخر زرزور بادية (١٣١) وكلّما ارسل البازيار على حجلة وبنجت قد صاحوا «يا بطرس!» بعدو اليهم مثل الهجين كذلك النهار كلّه يعدو من جبل الى جبل هو ورفيقه فاذا اشعنا البزاة ورجعنا اخذ بطرس قلاعة وعدا خلف واحد من المماليك ضربه بها، اخذ الغلام قلاعة وضرب بطرس فلا يز ال يطارد الغلمان وهم ركاب وهو راجل ويراميهم بالقلاع من الحبل الى باب المدينة ما كائنه كان نهاره كلّه يعدو من جبل الى جبل

### الكلاب الز عارية

ومن عجائب الكلاب الزغاريَّة انها ما تا كل الطيور ولا تا كل منها الا رؤوسها(١٣٢) وارجلها التي ما عليها لحم والعظام التي قد اكلت البزاة لحمها

وكان للوالد، رحمه الله، كلبة سودا ، زغاريَّة يضع الغلمان بالليل على

(۱۳۰) «فارسس» في الأصل

(١٣١) «باديه» في الاصل

(۱۳۲) «روسها» في ألاصل

رأسها السراج ويقعدون يلعبون بالشطرنج وهي لا تتحر له ولا تسزول حتى عمنت عيناها وكان الوالد، رحمه الله، يتحرد على الغلمان ويقول مقد اعميتم هذه الكلبة!» ولا ينتهون عنها

واهدى الأمير شهاب الدين مالك(١٣٣) بن سالم بن مالك ماحب القلعة(١٣٤) للوالد كلبة عروفًا (١٣٥) تُرسل تحت الصقور على الغزلان فكنًا نرى منها العجب

# الصيد بموجب نظام

وصيد الصقور بالترتيب يرسك في الاول [ ٢٧ و] المقدم فيعلق باذن غزال يضربه ويرسك العون بعده فيضرب غزالا اخر ويرسك العون اللحون الاخر فيفعل كذلك ويرسك الرابع كذلك فيضرب كل صقر منها على غزال فيأخذ المقدم اذن غزال وينفر ده من الغزلان، فترجع الصقور جميعها اليه وتترك تلك الغزلان التي كانت تضربها وهذه الكلمة تحت الصقور لا تلتفت الى شيء من الغزلان الا ما عليه الصقور فيتقق ان يظهر العقاب فتحل الصقور عن الغزال، فيمضي الغزال، وتدور الصقور وكنا نرى تلك الكلمة قد رجعت عن الغزلان وقت رجوع الصقور، وهي تدور تحت الصقور في الارض كما تدور الصقور في الهواء حلقة ولا تزال تدور تحتها حتى تنزل الصقور الى الدعوم فحينة تقف وتمشي خلف الخيل

### صيد الغزلان والدراج

وكان بين شهاب الدين مالك وبين الوالد، رحمهما الله، مودة ومواصلة بالمكاتبات والرسل. فنفتَّذ اليه يوماً يقول له «خرجت الى صيد الغزلان فاصطدنا منها ثلاثة الاف خشف فسي يوم». وذلك ان الغزلان عندهم فسي

(۱۳۳) «ملك» هنا وفيما يلي

(١٣٤) قلعة جعبر

(١٣٥) «عروف» في الاصل

ارض القلعة كثيرة • وهم يعفرجون وقت ولاد الغزلان خيَّالة ورجَّالة فيَاخَفُونَ(١٣٦) منها ما قد وُلد تلك الليلة وقبلها بليلة وليلتين وثلاث يقشُّونها كما يُقَشَىءُ العطب والعشب

والبراج عندم كثير في الازوار على الفرات واذا شُسق جوف الدراجة واذيل ما فيه وحُشي بالنعر لا تنفيَّر دائحتها ايَّاماً كثيرة ودا يت يوماً در اجة قد شُق جوفها والخرجت قانعتها وفيها حيَّة قد الكتها نحو من شر

وقتلنا مر"ة و تعون في الصيد حيّة خرج من جوفها حيّة قد بلعنها محيحة دونها يسير \* ففي طباع جميع الحيوان اعتداء القوي على الضيف والظّلم من سيسر الشّوس فان تبد ذا عيفة فلميلة لا يغليم

#### الخاتية

حصر ُ ذكر الصيد (١٢٧) وقد عهدته بعين منة مسن عمري غير ممكن ولا مستطاع و و تضييع الاوقات في الخرافات، من اعظم عوارض الآفات و وانا (١٢٨) [٢٧ ق] استغفر الله تعالى من تضييع الصببابة الباقية من العمر، في غير طاعة واكتساب ثواب واجر و وهو تبارك و تعالى يغفر المخطيئة، ويجزل من رحمته العطية و قهو الكريم الذي لا يخب آميله، ولا يُر دَ ما الله

(۱۳۷) «فياحدوله في الأمل (۱۳۷) أو «النميد» على الهامش (۱۳۸) مكر رة

#### آخر الكتاب

اخر الكتاب والحمد لله ربّ العالمين(١)، وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد نبيّه وعلى آله الطاهرين اجمعين، وسلَّم تسليماً، وحسِنا الله و تعم الوكيل وكان في اخر الكتاب ما مثاله:

فرأب هذا الكتاب(٢) من اوّله الى اخره فسي عدّة مجالس على مولاي حدّي الامير الاجلّ العالم الفاضل الصدر الكامسل عضد الدين(٣) جليس الملوك والسلاطين حجيّة العرب خالصة امير المؤمنين، ادام الله معادته، ومألته ان يجيزني روايته عنه، فاجابني الى ذلك وسطر خطّه الكريم به، وذلك في يوم الخميس ثالث عشر صفر سنة عشر (٤) وستسائة (٥)، صحيح ذلك، وكتب حجدة، مرهف بن جدّه مرهف بن حامداً

- (١) «العلمس» في الأصل
- (٢) الكتاب الذي تقل عنه الناسخ هذه المخطوطة
- (٣) مرهف بن أسامة وهو على ما يظهر جد صاحب الكتاب الاصلى المنقولة عنه هذه المخطوطة
  - (٤) «عسره» في الأصل
  - (ه) ٤ تموز سنة ١٢١٣

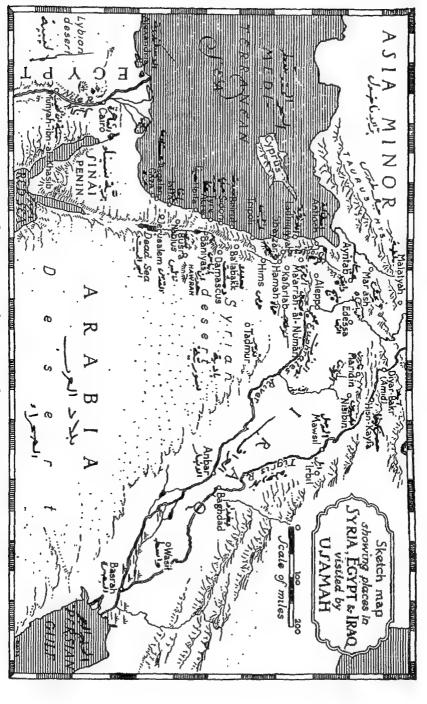

سورية ومصر والعراق والاماكن التي زارها أسامة ووردت في «كتاب الاعنبار»

# فهرست الكتاب (١)

آدم ۳۱، ۷۹، ۱۹۰ بنو إسرائيل ١٩٤ 100 : AE : AT JA إسعرد ۱۷۰ الآمر باحكام الله ٢٠٨، ٢٠٩ أسفونا هه بنو أبتى ١٢ الاسكندرانيّة ٦ أتابك أنظر عساد الدين زبكي، ايضا الامكندرية ٢٤ مان مار حدد طئف د کین الأسلام ۲۷، ۲۸، ۱۱۵ الأتراك ١٥، ٢٥، ٢٦، ٣١، ٧٥، ٩٢، إسمعيل المكجى ٧٣ الاسماعيليّة ٧٧ ــ ٧٩، ١١٦، ١٢٣، 1 64 41 74 أحمد بن منجس ٢١٠ 177 (101 أحمد بن معبد بن أحمد ١٤٧ أسوان ٣٤ ابن ألاحبر ٨٤ إصبهان ٤٩، ٥١، ٢١١ أدم، سير ١١٠ أفامية ٤٠، ٤٧، ٤٨، ٥٧، ٧٥، ٧٦ ... أذَنَ ٢٠١ إربل ۸۷ 101 1101 أرمن ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱۱ إفتخار الدولمة أبو الفوح بسن عمرون أسامة بن مرشد بن على " بسن مقلَّد بسن 114 (114 تصر بسن منقذ ٢٠ ، ١٠ ، ٢٦ ، ٢٦ الإفرنج (الفرنج) ١٠ ٢ ، ١٠ - ١ - ١٠ ، 31 - 11, 77 - 17, 37, -3 -VY: 37: +3: F3: VO: /A: -71 09 -00 01 - EV 020 371, 071, 371, 731 -031, 1 A . O A . T A . . P - T P . O P -إسباملاد أنظر برُسُق بسن برُسُسَق، - 118 (111 (11 (17 (1V أيضاً مودود، و خطائح 17. - 1711177 - 17.111 أمد الدين شيركوه ١٤ 171 -071: 171: .31: 731: أسد القائد هده 331, 731 - 701, 301, 771,

(١) لقد شاركني قسي وضع هذا المقهرس وقسي سقيح مسود "ات الكتاب الدكتور
 كوستي زريق الاستاذ في جامعة بيروت الامبركبة واحد تلامذة پر ستون سا مقاً

بدرموا Pedrovant? ۲۷ بكاليس ٨٨، ٨٨ برجه قرية ٧٨ البرجاسية bourgeoisie ه ١٤١، ١٤١ بْرُسْتِي بِن بِنْرِسْتِي، إسباسلار ٧٥،٧٣، 18- 41- 487 بكرشك، أمير تركى ١٥ المرقشة ٢٣ ישנ Bernard שלי, برهان الدين البلخي ١٤٠ ئرىكة، سىلوكة ١٢٢، ١٢٣ يتزرك، خواجا ١٧٤، ١٧٥ نشلا ۱۹۹ بنُصرى ١٤ بطرس، کلابزی ۲۲۳ البطرك ( William بطريرك اورشليم) بشداد ۱۸۲ م۱۷۸ ۱۸۲ تغدوين Baldwin III بَعْدُ ويسن البرونسس Baldwin II 141 - 114 (1.4 (4) ا بو البقى ٢١ بقيَّة بن الأصيُّف ١٢٣ بكت مرّ الحاجب الكبير ٧٣ أبو بَكر الدُّ بِيَسى ١٥٦

۱۹۳، ۱۹۱، ۱۹۵، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۹، ایدران، این صاحب قلعهٔ جعیر ۱۳۰ الاقسرنجي 19ء ٥٠، ٥٥، ٧٠، ٧٠، ۷۷، ۸۲، ۱۱، ۱۱، ۲۱، ۲۱، ۷۱، بدوي ۱۸، ۸۱ ١١٠٠ ، ١١١، ١٢٧، ١٢٨ - ١٣٠ - يتراق الزقبيدي" ١٥ ۱۲۲، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۸ - ۱۱۰ پرج خربیة ۸۸ 174 .10. .119 الأفضل بن أمير الجيوش ٦ الأفضل رَّ مُوان بسن الوَّ لَـُخْشَى أَ نَظُر بَرَّة، امرأة حلبيّة ١٨٤ رَ ضُوَّانَ بنِ الوَّلَّخُشَيُ الأكراد ٣٧، ٤٧، ١٩، ٥٩ الأمير السيد الشريف ٧٦ ،٧٥ اميسن الدولة طشغشد كسيسن، أنظر طُعُد كن، أتابك امن الملك، استاذ ۲۲ الأنبار ٧٢، ١٧٣ الأنصار ٤٩ انطاكية ٤٠، ٤٣، ٥١، ٢١، ٢٤، ٦٦ بَسْتكين غرزة ١٢٦ - ۷۰، ۷۰، ۷۷، ۷۷، ۹۹، ۹۱، بستر بن کریم بن بشر ۱ 11: 111-171: 371: 110 أتطرطوس ٢٠١ الأوحد، اخو رضوان ٣٠ أوزيه، امير الجيوش ٧٣، ٧٦، ٧٧ إيلغازي بسن أرتُق أنظر نجم الديسن ﴿ بعلبك ٣٠، ٧٩، ٩٩، ٩٥؛ ١٥٤ إيلغازي بن أرتثق

> باب القاهرة ٢٥، ٢٥ باب النصر ٢٥ الباطني ١٦٠، ١١٦٠ الباطنيّة ١٦٠ ،١٦٠ ١٦٢ بانیاس ۲۰، ۸۳، ۱۹۳ بدر، الكردى" ١١٦

تسرك ٧٣ تیه بنی اسرائیل ۱۴

ثابت، طبیب نصرانی ۱۳۳ ثيوفيل (توفيل) ۲۲۸ ۱۲۸

جامع، رکابی ۱۱۷ الجامعي ، سيف ١١٧ بان گومنینوس Comnenus جبريل بن العافظ ٢١ حَسَلة ٩٦ الجزيرة، في العاصي ٦٢ حزيّة، دليل ١٣ الجسر (جسرشيزر) ١٠٤، ١٠٥، ١٤٨٠

حُثار ۲۱٤ جعبر أنظر قلعة جعبر جعفر ٧٤

الجَفر ١١ الجلالي، نهر ٦٣ جمال الدين محمد بن تاج الملوك بنوري ابن طُغُد كين ٨١، ٩٩ جمعة النفيسري" ٣٦، ٢٧، ٤٧، ٥٠ -71 17 17 17 17 17 17 17

> ابن جينتي ۲۰۸ الجَنوَيَّةُ ١٩٥ جواد، رئيس ١٦٠ جوسلين ٩٠ الجيزة ٣٢ ا بو الجيش، كردى ١٥٠

البلاط ١٠ بلاطئنس ١١٩ البلد أنظر شيزر بندر قنین ۱۹۳،۹۳۳ بها، الدُولَة ابوالمغيثمنقذ ١٠١، ١٠٤ الجامع الأقسر ٣٧ \*\*\* .1 . 7 بهاء الدين، الشريف السيُّد ١٩٦ يو شمير ۲۱۷ ابن البوّاب ۲۰۷ بیت جبریل ۱۱، ۱۷، ۸۰ البيت المقداس (بيت المتقدس) ٧٨، جندام ٢٤ ١١٨، ١١٩، ١٢١، ١٢١، ١٣٤ عالم المجزيرة [العراق] ٥٩

أمو بكر الصدّيق ٣٧

141

تاج الأمراء ابو المتوّج مقلَّد ٢٠٨ تاج الدولة تُنتُش ٤٥ تادرس بن الصفيّي Theodoros 11. Sophianos

تركبولي Turcopole ١٥ التركمان ۳۱، ۴۲، ۱۲۰، ۱۲۰ تركماني ١٠٤ تسرکسی ۷۱، ۷۲، ۵۷، ۱۲۰، ۱۲۷،

> تروس، ازمنی ۲۰۱ تل" باشر ۱۱٤ تل التُر مُسي ٦٩ تل" التلول ٢٩، ٢١، تل" سکتین ۲۱۳ تل مجاهد ۹۸ تل ملح ٥٥،٧٥

الحبوشيّة ٢٠٧

حارثة النشميري ٦٧،٤٧ الحافسط لديسن الله، خِلىغة ٢٠ ٧٠ ٢٢، 198 -197 - 17 - 77 - 79 العشة ٢٤ الحسية ٢١٥ حسمام الدولة بن د لماج ٨٩ حُسام الدلة مسافر ٢٣ حُسام الدين تسمر ماش بن إيلغازي بن بنو حنيفة ٣٧ أرتثق ۲۰۳، ۱۲۰، ۱۵۵ حسام الملك، ابن عم عباس ٢٩ حُسام الملك بن عبتاس ٢٧ حيسسى (حيسماء) ١٢ حسن الزاهد ٩٢

أبو الحسن على "أنظر سديد الملك أبــو الحسن على " بن مقلَّد بن نصر بسن الغرآسانيَّة ٧٣، ٧٤، ١٥٦، ١٥٨

حَسَنون، کردی ٦٦ الحمن أنظر شيزر حصن البارعة ١٥٦ حصن ابو فتبيس ۱۱۸ ۱۱۸ حمن الجسس ۸۶، ۹۰، ۱٤٧، ۱٤٧، **\*\*\* \*\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*** حصن الخربة ٧٨، ٧٩ حمن المؤر ١٥٤ ١٥٠ ١٥٦ حسصن کیعا ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۷۲،

140 حَضِر الطُّوط ٦٢، ٦٢ حلب ۳۱، ۵۰، ۵۰، ۲۷، ۷۷، ۹۳۰ 03/1 00/1 1A/1 TA/1 3A/1 114 (117 الحلميشون ٧٦، ١١١، ١٢٩

حلَّة عارا ١٩٩ حساة ٢٧، ٢٩، ١٤١ م١، ٨١، ٢١٠ AVS PVS OAS PAS - PS APS 116 117 110 11-1 11. 3012 1412 4412 26120-7 حَمدات، کردی ۴۹ - ۵۱ حسمی ٤٤، ٧٩، ٧٩، ١٠١، ١٠٣ 10V 108 1184 1187 حُناك ١١١٠ ١١١٠ الحوقب ١٠٨ حيدرة بن قطرمتر، ابو تراب ٢١٤ حيزان ٩٤

حمفا ۱۱۱

حاتون بنت تاج الدولة تُنتُش ١٤٨ خُرجيء فرس ٢١٣ الخضر بن مسلم بن قاسم (قسيم؟) الحموي، ابو القسم ۱۷۲،۱۷۰ خُسطائسخ، إساملار ٦٣ خُطلُسخ، مملوك ١١٣ حَنْفَاحةً ٧٧ حلاط ۸۸، ۹۸ خبرخان بن قراجا ۱۰۳، ۱۰۳

> دار الشابورة ۲۰ دار العقيقي" ٣١ داریاً ۹۹ دابث ۷۰، ۷۷، ۱۱۹ الداولة Templars الداولة د بیس ۱۱۲ دحله ١٩٦

درماء ٢٤ 10-1164 الرقة ٥٠، ٩٩ الدروب ٢٠١ ابن الدقيق Benedeit ابن الدقيق الرقم ١٥ ركن الدين عبدًاس بن ابسى العتوم بسن دلاص ۸ تميم بسن باديس ١٨ ١٨ - ٢٣ ، ٢٥، دمشستی ٤، ١٤، ١٦، ٢٤، ٢٨، ٣٠، 17 . 77 . 77 17' PT: . V' YA' TP: 0P: الرحا ١١٤ 110 111 11.7 19 - 1V بىو رويال ٢٠١ (107-10: (11: (179 (17: رويرب الايرص ١١٩، ١٢٠ 3015 - 515 AVIS - 515 7715 الر وج ۲۸، ۷۷ روحار Roger ، ۱۱۸، ۸۷، ۲۹، دمياط ٣٤ دمياطي ١٧٣ دنکسری Tancred ه۱، ۲۸ – ۷۱، الروم ۲، ۲۲، ۹۳، ۹۵، ۱۱۳، ۱۱۱۶ 1015 PV 15 117 د بار یکر ۱۹۰،۸۸، ۱۹۰ الرومي ٩٣ الريحانيَّة ٢، ٧ ذخبرة الدولة ابو القنا خسطام ٥٩ زررور بادية ٢٢٣ زرفاء اليمامة ١٢٧ ز′ریق ۲٤ زلین ۷۰ الز مَر کل ۴۲ ، ۱۶

رابية القرافطة (القرامطة؟) ١٤٤، ١٤٤ الراشد بن المسترشد، خليفة ١ رافع بن سُوتكين؟ ٤٧. رافع الكلابي ٢٦ زنكي أنظر عماد الدين زنكي راؤول، أسير افر نجى ١٣١ زنکی بن تُرسق ۷۳ رسعة ۲۸ زهر الدولة بختيار القيرمبي ٨٦، ٨٧ بنو ربيعة، طائيون ٢٧ زيد، الجرائحي ٥٢ رجب العبد ١٠١ رين الدين اسمعيل بن عُسر بن بختيار، الرحبة ٧٣ ر ِ مُوان بن تاج الدولة تُشَكُّش ٥٣ ــ ٥٥ السلار ٤٤ رين الدين علسي كوحك ١٥٧، ١٧٧، رَضُوانَ بنَ آلُو لَـُخْشَى ٢٩ ــ ٣٢ بنو الرشمام ١٠٨ ر َعبان ۳۵ رنَنيَّة ۲۲، ۲۸، ۸۷، ۲۲۱

رَفَنَيَّةُ ٢٤، ٧٨، ٧٨، ١٢٩ ما بق بن وثَّاب بن محمود بن صالح ١٠٥ رفول، بنت ابسي الجيش (الحبش؟) ما ١٠٩ بن فنُنيب، كلابي ٤٨

العلك العـادل ٧ ــ ١٠، ١٣، ١٧، ٢٠ ٠١٨ سيف الدين سُوار ١٤٤، ١٤٤

الشاروف ۱۰۱ الشـــأم ۲۲، ۲۲، ۲۷، ۲۹، ۲۹، ۲۰، ۱۹۰ ، ۹۰، ۹۶، ۹۰، ۱۱۰، ۱۹۰ الشأميُّون ۳۳ شاهنشاه ۱۸۱ شمس الخواص آلتو نتاش ۷۸

شمتًاس ۱۰۵ نهاب الدین ابو الفتح المظفر بن اسد ایس مسعود بس بختکیس بسن سبئ کشنکین ۱۷۳

شهاب الدين احمد بن صلاح الدين ٢، ٩٨ شهاب الدين مالك ٩٥، شهاب الدين مالك ٢٠٠،

شهاب الدين مالك بن شمس الدولة أنظر شهاب الدين مالك بن سالم بن مالك شهاب الدينمحمود بن بوري بن طُنُعد كين ۱۹۳٬۱۹۲، ۲۱۹۰٬۹۸

شهاب الدين محمود بن تاج الملوك أنظر شهاب الدين محمود بن بوري بــن طُـُـغـُــد كين

مالم بن قانت، ابو المرجَّى ١٤٥ مالم، حمَّاميّ ١٣٦ مالم العسجازيّ ١٢٧ مديد الملك ابو الحمن على بن مقلَّد بن

دید البلک ابو الحس علی بن مفتد بن نصر بسن منقذ ۱۸۵، ۱۲۵، ۱۸۲،

ميسراج الديسن أبو طاهر أبرهيم بسن الحسين بن أبرهيم ١٧٠

السرداني، كونت Cerdagne ٥٠ سرّهنك بن ابي منصور ٣٦، ٣٧، ٦٢ سرّهنك بن ابي منصور ٣٦، ٣٧، ٦٢ سروج ١٣٠

سعدالله الشيباني" ١٠٦ سعيد الدولة، خادم ٢٠

ا بن السلار أنظر سيف الدين ا بو الحسن علي ً بن السلار

السماوة ١٨٢

سنان الدولة شبيب بنحامد بن حميد ١٧٤ سينبيس ٧٤

سنجار ۱۹۲

سنُنقرُ د راز ۷۳ سهري، اَلرئيس ۷۸

سهري، ابريس ۲۸ سهل بن ابي غانم الكردي ٦٧

سهن بن ابي عام المردي ۲۰ السودان ۲، ۸ ـــ ۲۰ ، ۲۹ ۳۲

موق السيوفيين ٢٠

سُومان (شومان؟) ٤٤

سُونُج، غلام ۱۵۲

السويديَّة ١٢١

سُو َينْقة امير الجيوش ٧

سيبو په ۲۰۷

سيف الدولة خلكف بن مثلاعب الاشهبي

Yo. 00, 01, VYI, VXI

سيف الدولة زنكي بن فراجا ١٨١ سيف الدين ابو الحسن على" بن السلّار، TA .TI

-14V/14+-14T/174 /174 \*\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* TAC: +AC: +PC: 4PC: APC: \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* TTT

ملاح الدين محمَّد بن ايتُوب الفيسياني 104-107 (101 (10. ملاح الدين يومف بن يثوب، ابوالمظنش ملخد ۳۰ المسمام، أمير ٧٧٠ مندوق، غلام ۱۱۲ مهیرن ۱۱۹ موز ۱۳۷ بنو الصوفي" ١٣٩

فهنبير ١٠٠

الطاحون الجلالي ٢٢، ٢١٨ طبریت ۱۰، ۱۳۷، ۱۳۸ طرابلس ۵۰، ۵۰، ۷۹، ۲۰۷، ۲۲۰ طراد بن و کمیپ النځمیری ۹۸ طُنُفُ د كيسن، أتابك ٢٠، ٣١، ٩٠، ٩٠ طلائع بن راز یك ۲۲، ۲۳، ۲۳، ۲۳، ۳٤ طلحة ٢٤ الطور ٨٠ طن ۲۲۰

ابن العادل، اشو عبشاس 29 المسامي ۵۵، ۹۲، ۹۲۱، ۲۰۱، ۲۹۹، · TYT · TYT · عبًّاس دكن الدين النظو وكن الديسن عباس بن ابي الفتوح بن تبيم بسن

عبدالله بن القبيس ١٧١ عبدالة المشرف ٩٤ عبدالله بن ميمون العموى" ١٧١ ا بو عبداله بن حاشم ١٥٩ ا بو عبداله الطُّنُكَ يعلُّني ٢٠٧، ٢٠٨ عتثَّاب، ما نع ۲٪ عذراءها العرب ١١، ١٢، ٢٤، ٢٤ -- ٢٧، ٢٩، ٣١،

144 -41 -4- -447 العربان ٨، ١١ عرس Hurso ا بن العُثر َ بق، جنداري م ١٥٥، ١٥٦ عز" الدولة ابوالحساعلي" ١٦، ١٨، ٩٧ عز" الدولة أبو البرمف نصر ٥٧ ــ ٥٥،

عز" الدين ابو العساكر سلطان ١٤٠ ١٤٠ 174 114 114 114 111 عسقلان ۱۰، ۱۰، ۲۱، ۱۸، ۱۲۸ عضُّد الدين مرهف بن أسامة بسن منقذ

AYY CYY العنقاب الشاعر ٧٠ 190 11TV 1AY ITE BE الظافر بامسر الله، خليفة ٧ ــ ٩، ١٨ ــ ابو العلاء بن سليمان [المحرمي] ٣١٧

العلاه ٥٠، ٢٠٦

عر"ه ۱۰، ۱۰ الطر صلاح الدين محمَّد بن المُحِسِباني أنظر صلاح الدين محمَّد بن ايتُوب العِسساني عنائم، باريار ۱۹۹، ۲۱۸، ۲۱۹ عنائم، ركابي ۲۰، ۲۰

فارس بن زمام ۳۸، ۳۹ فارس الكردي ٩٦ ا و الفتح، صانع ١٣٤ فخر الدين ابو كامل شافع ١٢٩ فخر الدين قرا ارسلان بنداود بن ستقمال ابسن أرتسق ۸۳، ده ۱۹۰، ۱۹۰، فخر المُلك ابو على عمَّار بن محمَّد بن عمثّار ۹۲، ۲۲۰ العراب ٣١، ٥٢، ٩٠، ٩٠، ا بو الفرج البغدادي ١٧٠ فضل بن ابي الهيجاء ٨٧ فلك سى قُلىك كا Fulk V، ١٨، 190 (144 فليب، Philip الفارس ٢٢ الفسند الزماني ٥٠ العـــدلاوي ، العقبه ٩٥ فُنُون، حاربة ١٢٥

> قاضي القضاة الناميّ الحمويّ ١٧١ القاهرة ٧، ٨، ١٨، ١٩، ٢٢، ٣٢ المدس أنظر الست المقدّس

ا بو الغوارس مشرحتَف بن أسامة أنظر

ينو فيهيد ۲۷، ۲۸

مُرْحَف بن أسامة

علّان بن فارس الكردي ٩٦ علم الدين على كرد ٧٨ عَـُلُـوان بن حرَّار ١٧٤ عَـُلُــُوانِ العراقي ١٠١ علی س ابی طالب ۱۷۳ ، ۱۷۷ ، ۱۷۸ على بن الدود َو َيْــه ٤٥ على" بن ملام، نسيري ٣٨ على بن شمس الدولة سالم بن مالك ٩٩ علی بن عبسی ۱۷۹ ، ۱۷۹ على بن فرج، ابو الحسن ١٤٧، ١٤٧ على" س محبوب ١٢٣،١٢٢ على عبد ابن ابي الريداء ١٢٨ ، ١٢٨ ا بو على الفارسي ٢٠٨ ا بو على ، القائدُ الحاجُ ١٧٧ عماد الدبن زنكي من آفستُنْ قُر (آق سُنْسَقُر)، آتابك ۱ ـ ۳، ۳۰، ١٤٦، ٥٩، ٧٩، ٨٨، ٨٩، ٩٩، الفرحث ٦ ١٠٠ ع ١٠٠ ١٥٠ ١٥١، ٥٥١ الفُستُقة ١٥٠ \* YO . 191 . 19. . 10V -عمر بن محمَّد بن عبدالله بن معمر العُلْكَيمي، ابو الخطئاب ١٧٨ عبر، البلار ١٤٤ عتر (عنبر؟) الكبير ٢٤ عسرة بن شداد ٣٩

> ابو الغارات طلائع بن رارايك أنظر طلائع بن رازايك غازي التلتي ٦٢، ٦٣، ٩٨ ابن عاري المشطوب ١٦٣

عشّاز الكردي ١١٦

عبسى، العاجب ٧٨

عس الدولة الياروقي ١٥

كَسَمَر سَبوذا ٨٤ كياء ١٨١ ، ٨١ كليام William حيباء ١٨١ ، ٨١ كليسام دبور William of Bures كليسام دبور ١٣٧ كمال الدين علي تبن يسان ٨٣ كند تفدي، أمبر ٧٧ الكهف ٥٠ الكونة ١٧١ كوم اشفين ٥٠ كومستان ١٥٨ كيسون ٥٠ كيسون ٣٥

لاون، ارمني ۲۰۱ لکرون، امير ۷ لکو آتة ۸، ۲۲، ۳۳ لؤلؤ الخادم ۷۱ لؤلؤ، مملوك ۲۱، ۱۲۳، ۳۱۳ ـ ۲۱۰ لؤلؤة، جارية ۱۸۸ لبث الدولة يحيى بن مالك بن حُميد ۳۸،

اللاذقية ٩٦، ١٠٨

ماستر آ ۱۰۸ مالك بن العارث الانسر ۳۷، ۳۸ مالك بن عباض ۱۸۲ مثكير (منكين؟) ۱۱، ۱۱۰ بن مجاجو، ابو المجد ۱۰۰ بن مجاهد، ابو بكر ۱۷۵، ۱۷۲ مجد الدين اوسلامة أنظر مرسد بن علي ، والد أسامة مجد الديس ابو سليمان داود بن محمد ابن الحس بن حالد الخالدي الاد

القرآن ۲۰، ۲۲، ۳۷، ۵۳، ۵۳، ۱۹۱، بنو قُراجًا 13 فرا حصار ١٩٦ القسطنطينية ٩٣، ١٩٨ قطب الدين حُسرو بن تليل ٥٣ ١ قطر الندي بنت رضوان ۳۰ القطب فه ١٥٠ مَفْجانَ، الأمير ١٥٧، ١٥٩ قلادة الحموية ٢١٢ قلعة با شمرا (با سهرا؟) ٦٠ قلعة جعبر ۸۹، ۹۰، ۱۳۰، ۲۲۶، ۲۲۵ قنشّسرين ١ قُسنتب بن مالك ١١٥ قيس بن العطيم ٤٩ قيماز، صاحب الباب ٣٢

القدموس ١١١

كامل المشطوب ٦٦، ٩٦، ٩٧ كتاب الإيضاح ٢٠٨ كتاب البخميل ٢٠٨ كتاب البخميا نمس ٢٠٨ كتاب البشع ٢٠٨ كتاب اللثمع ٢٠٨ كتاب اللثمع ١٠٨ الكرخيني ١٩٦ ابن كردوس ٩٣ بنو كردوس ٩٣ الكعبة ١٨٨ كفرطاب ٤١، ٢٥، ٥٨، ٣٧، ٥٧، ٥٧، ٥٧

101, 701, 711

- 117 717 - - 771 7771 TYE مرعف بزأسامة أنظو عضد الدينمرهف ا بن أسامة بن منقدً ابن مروان، صاحب دیار بکر ۸۷ المستظهر، خليفة ١٧٣ مسجد الخضر ١٧١ محمَّد بن محمَّد بن ظفر، ابو هاشم ۱۱۲ مسجد صَنْدُودبا (مسجد على بن ابسي طالب) ۱۷۳، ۱۷۴ - ME . YY . YY . Y . Y . Y . 37 ... 773 7A3 7A3 013 7113 3113 0//> 77/> A7/> 37/> 77/> المسيح ١٣٥ المصحف أنظر القرآن مصر ٤، ٦، ٨، ١٨، ٢٢، ٢٣، ٢٩ ... 773 373 - 63 775 6715 6715 Y.V .Y.1 .114 .11. مصيات [مصياد] ١٤٩ ، ١٤٩ المصيّعة ٢٠١ مضر ۲۸ مظفر بن عباض ۱۸۲ المُعتَّد ٧ - ١ معراة النعمان (المعراة) ١٣٦، ١٧٢، Y - 9 ۱۸۰، ۱۹۱، ۱۹۸ ـ ۲۰۲، ۲۰۲ مُعَرِزف ۱۱۰

محاسن بن مجاجو ۲۰۵ ينو محرز ۱۱۱ محبيَّد النُستي ١٧١ محميَّد البصري، ابو عبدالله ١٧٠ محملًد بن سرایا ۹۰ محمَّد بن عبد الباقي بن محمَّد الانصاري مريم [العذرام] ١٣٥ الفُرْضَى"، ابو بكرقاضيالمارستان ١٧٨، مزيد، جنداري" ١٥٦ محمَّد بن على " بن محمَّد بن مامة ١٧٧ مسجد ابي المجد بن سُميَّة ٩٢ محمَّد بنقانكَالمقرىء، ابوعبدالله ١٧٥، المسجد الْأقصى ١٣٤ محملًا بن منعر ۱۷۲ محمَّد بن يوسف المعروف با بن المُنيرة، مسعود، ملك قونية ٣٥ ا بو عبدالله ۸۵ محمد السماع ١٧١ محميَّد ثاه بـن ملكشاه سلطان اصبهـان محمد العجمى ١٤٥ محمدًا، النَّبيُّ ٤٩، ١٩٦، ١٦٦، ١٧٤ - ا و مُسَيِّكة الايادي ٣٨، ٣٧ 777 (1AV (1V7 محمود بن بكداجي ٦٢ محمود بن جُمعة النُّميري ٥٧، ٦١، ٦٢ محمود بن صالح ۹۲ معمود بـن قُرّاجا أنظر شهاب الديـن المصر بتُون٨، ١٠، ٢١، ٢٥، ٢٥، محمود بن قراجا محمود المسترشدي ۽ المدينة أنظر شيزر مُّر تَّفع بن فحل ۲۰ مرج أقامية ٨٥ ابن المرجى" (المرحى"؟) ٧٨ مرشد بسن على"، والد أسامة ٥١، ٥٣،

مسون Bohemond I ه ۱۲۲۰ ۱بنمیمون Bohemond II ابنمیمون ۱۲۲ میگاح، کردي " ۴۸

ناملس ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۳۹

ناصر الدولة كامل بن مقلقد ٩١ ناصر الدولة ياقون ١٥ ناصر الدبن نصر بن عبقاس أنظر نصر ابن عبقاس نجم الدولة ابو عبدالله محمقد ٢٧ نجم الدولة مالك بن سالم ٩٠ ، ٨٩ نجم الدين ابو طالب بن على "كرد ١٩٧ نجم الدين إيلغازي بن أرتش ٤٠ ، ١٤١

۰۹، ۱۱۹، ۱۲۰ ۱۲۰ نجم الدین بن مصال ۲، ۸ ندی [بَدي ۲] بن تَـليل القـُشيري٤٢، ۴۳

ندی [بَدي ؟] الصليحي ۱۲۸ نصاری ۱۰۵، ۱۰۹ نصر، ابن بنُريكة ۱۲۳ نصر بن عبتًاس ۱۸ – ۲۳، ۲۱ – ۲۹،

تصييين ۱۹۷ تصير الدين مُنقر ۱۰۷ نَصْرة بنت بوزرماط ۱۲۹ نقولاء مماوك ۲۱۷ بنو سير ۹۹ نُمير العلار ُوزي ۷۷ نور الدولة بِكك بن بَهْرام ۱۲۰

نور الدين محمود بن زنكي، ابو المظائر المملك العادل ١٠، ١٥، ١٥، ٢٣٠ ٢٣، ٣٥، ١٩٠، ١٩٠، ١٩٦ معر ً الدولة ابن نويه ۱۷۳ معس الدين أثر ١٤، ٥، ٣٠، ١٤٤ ٨١، ١٠٧، ١٣٥، ١٣٧، ١٣٩، ١٣٩، ١٤٠،

۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۳ المغاربة ۱۸ المغاربة ۸۱ المغاربة ۸۱ المغرب ۷۰، ۱۱۲، ۱۷۹ المقبل، القائد ۲۹، ۳۰ المقتفي بامر الله ۱۷۳، ۱۷۱ مقلد بن نصر بن منقذ، ابو المتوّج ۱۸۱ مكنّة ۲۶، ۲۰۱ ۱۸۰ ۱۸۰ ابن مُلاعب أنظر سيف الدولـة حَلف

ا بن مُلاعب الاشمبي ملك الألمان Conrad III

ملكشاه، السلطان معز" ٤٩، ٨٧، ١٧٤، ١٧٤، ٢١٢،

الملك الصالح أنظر طلائع ابن رُزَّيك الملك العادل سيف الديسن أنظر سيف الدين ابو الحسن على بن السلار

الملك العادل نور الدين أنظر نور الدين بن زنكي

المندة ١٠٨

منصور بن غيد كن ٧٧، ٢٨ ابسن المُنيرة أنظر محمَّد بسن يوسف المعروف بابن المُنيرة، ابو عبدالله

المُنيطِرة ۱۳۲ المؤ تَسَن بن أبي رمادة ۲۳ المؤيَّد الشاعر البغدادي ۷۱ مودود، إسباسلار ۲۸، ۲۹ المسوصِسل ۲، ۷۱، ۷۳، ۱۵۸، ۱۷۳،

> مُوفَّق الدولة شمعون ٥٥، ٥٤ المُو يَثْلِح ٢٧، ٢٩ المُو يَثْلِح ٢٧، ٢٩ مكائبل الكردي ١٢٢

يانيس الناسخ ۲۰۷ يثبنى ۱۷ اليحثور ۲۰۷ ــ ۲۰۰، ۲۰۰ يحيى بن مافي الأعسر ۲۷ يحيى المثبئر ۱۱۵ يسمالغ ۱۹۹ يهود ۱۰۹، ۱۰۹ يوسف، ابن الحافظ ۲۱ يوسف، ابن الحافظ ۲۱ يوسف، د كابي الغريب ۱۱۳ يوسف، غلام ۲۱۷ يورنان، مكار ۲۱۷

النيل ٣٧ ، ١٩٤

الهرماس ۱۹۷ ممثّام الحاج ۱۱۳ ابو الهيجاء ۸۲

وادي ابن الاحسر ١٩٩١ وادي ابو الميبون Bohemond يوحنا بن بطلان ١٨٣ ــ ١٨٥ وادي حلبون ١٥٣ وادي حلبون ١١٥٣ يوسف بن ابي الغريب ١١٣ ابو الوفاء تمبم ١٨٥

> ياروق، خادم ۸۳ ياقوت الطويل ٥١

to Professor Harold H. Bender, chairman of the Department of Oriental Languages and Literatures, to Mr James T Gerould, librarian of Princeton University, and to the Mergenthaler Linotype Company, who together have made possible the production of such a book.

#### EDITOR'S NOTE

SAMAH (A.D. 1095-1188) was a warrior, a hunter, a gentleman, and a poet, who sojourned in the courts of Nūr-al-Dīn and Saladin in Damascus, of the Fātimite caliph in Cairo, and of Zanki in Mosul, and who had personal contacts with Baldwin, Bohemond, Roger, Fulk, and other leaders of the first two Crusades. Aleppo, Jerusalem, and Mecca were likewise scenes of his varied activities. When not engaged in repelling Frankish, Byzantine, or Ismā'īlīyah attacks against his picturesque castle, Shayzar, on the Orontes, he was battling against Crusaders or other adversaries elsewhere, hunting lions, hawking, or writing poetry.

At the ripe age of ninety, Usāmah wrote—rather dictated—his reminiscences entitled Kitāb al-l'tibār, one of thirteen books which he composed. In this work he gives us a first-hand description of many of the events of which he was an eyewitness. One section he devotes to rare anecdotes, another to falconry, and a third to his impressions of the character of the Franks and their methods of medication and judicial procedure. In their simplicity of narrative, dignity and wealth of contents, and in their general human interest, these Memoirs stand unexcelled in Arabic literature.

Through the kind offices of the United States embassy at Madrid, a photostatic reproduction was made of the unique manuscript of Kitāb al-I'tibār, now preserved in the Escurial Library: and this has elsewhere been rendered into English by the writer and issued under the title An Arab-Syrian Gentleman and IVarrior in the Period of the Crusades (Columbia University Press, 1929). The calligraphy belongs to that of Syria in the thirteenth century and is lacking in diacritical marks and vowel signs.

In the present work the editor has collated the material with contemporaneous sources as well as modern works, especially those of Hartwig Derenbourg, has suggested a number of emendations, and added philological, geographical, and historical notes.

This being the first Arabic book to be printed in a university press in America, due acknowledgment should be made

To
JOSEPH T. MACKEY, Esq.

PRINCED AT THE PRINCETON UNIVERSITY PRESS
PRINCETON, NEW JERSEY, U.S.A.

# USĀMAH'S MEMOIRS

ENTITLED

## KITĀB AL-I'TIBĀR

BY USĀMAH IBN-MUNQIDH

ARABIC TEXT EDITED FROM THE UNIQUE MANUSCRIPT IN THE ESCURIAL LIBRARY, SPAIN

BY

#### PHILIP K. HITTI

Associate Professor of Semitic Literature Princeton University

PRINCETON
PRINCETON UNIVERSITY PRESS
1930

LONDON: HUMPHREY MILFORD OXFORD UNIVERSITY PRESS

### USAMAH'S MEMOIRS

ENTITLED

## KITĀB AL-I'TIBAR

